# الزير الريابي المرين السلف والمنت والمنت

تأليفً الد*كتور أحَد*بنْ عَطِيتَ بنَ عَلِي الغَامِديُ

مكتّبة العُانُوم وَالْحِكُمُ

الرهيك إلى المستقالين السَّلَفِ وَالمُتَّكِلِينَ

بسب الندالرحم الرحيم

بقوق الطبنع مجفوظت الطائعة الأولحث الطائعة الأولحث الكام - ١٠٠٢م

التُ أيشر مَكَتَبِ الْعُلُومِ وَالْحِكَ كُم هَ انْتُ ١٤٥٢٢٧٣ - ٨٤٥٢٢٧٣ الدينية المُنْوَنَة -صب : ١٨٨ الدينية المنافقة المستعوديّة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير قدَّمت إلى جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة. وكانت بإشراف فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وناقشها كلُّ من فضيلة العلاّمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله والدكتور عوض الله حجازي. وأجيزت بتقدير ممتاز عام ١٣٩٧هـ.





الحمد أله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدّين كلّه ولو كره الكافرون، وأنزل عليه قرآناً عربياً، معجزة خالدة، ودستوراً ناطقاً بالحق، وهادياً إلى سواء السبيل، ومصدّقاً لِما بين يديه من الكتاب، وناطقاً بكل أمر رشيد، أحمده سبحانه، لا أُحصي ثناءاً عليه، وأُصلّي وأسلّم على خير خلقه وخاتم رسله سيّدنا ونبيّنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدّين.

أما بعد: فقد يسر الله تبارك وتعالى لي الالتحاق بقسم الدراسات العليا الشرعية، بكلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز. ولمّا كان من نظام الجامعة أن يكتب كل طالب بحثاً علمياً في مجال تخصصه لينال به درجة الماجستير، ولمّا كان تخصصي في الشريعة الإسلامية، وفي فرع العقيدة بالذات، وكانت العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي عليه ينبني التشريع، وتتوطد دعائمه، ولمّا كان هذا الدّين يشمل جميع مناحي الحياة البشرية علماً، وعملاً، واعتقاداً وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله على جميع ما يجب أن نعتقد وأن نعمل، ورسم لنا منهجاً واضحاً لا لبس فيه، ولا غموض، وألزمنا بالتمسك به، فليس لنا أن نحيد عنه، أو نسلك سبلاً من شأنها أن تبعدنا عن منهجه، وتزجّ بنا في متاهات الخلف، والافتراق، لا سيما ذلك الافتراق المشؤوم الذي حدث في مجال العقيدة،

ففرّق هذه الأمّة وباعد بين قلوبها، مع وضوح المنهج الرّباني، وصراحة الوحى في كل ما قرره وأرشد إليه.

وإنَّ هذا الاختلاف الذي حدث في الأمّة الإسلامية، كان منشؤوه العدول عن منهج القرآن الكريم واستبداله بمناهج عقلية سقيمة أدّت بأصحابها إلى الفرقة والتناحر والضلال.

ولمّا كانت مسألة الإيمان من أهم المسائل التي وقع الافتراق فيها بين إفراط وتفريط، مع أنّ الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنّة رسوله صريحة الدلالة إلى ما يجب أن يُتبع وما ينبغي أن يُقال في هذا الموضوع.

ولمّا كانت هذه المسألة، مسألة مصيرية بالنسبة للإنسان المسلم، فقد توكلت على الله وقررت أن يكون موضوع رسالتي «الإيمان بين السلف والمتكلمين» وذلك لعدة أسباب منها:

- أولاً: أنَّ السلف الصالح قد تمسكوا في بيانهم لِما يتعلَّق بالإيمان، بكتاب الله تعالى وسنة رسوله على ولا يتعسفوا في توجيه الدليل، فكان بيانهم لهذه المسألة واضحاً جلياً، لا تعقيد فيه ولا غموض.
- ثانياً: أنَّ مذهب السلف هو المذهب المنطقي الذي يتماشى مع صريح القرآن وصحيح السنة.
- ثالثاً: أنَّ مذاهب المتكلمين مع تمسكها هي أيضاً بالوحي قد تكلفت في توجيه نصوصه، وتعسفتها، وحمّلتها ما لا تحتمل من معان، ووجهتها غير وجهتها بغض النظر عن بعض الفرق التي وافقت السلف في بعض ما ذهبوا إليه.
- رابعاً: أنَّ المتكلمين قد ظلموا الإنسان المسلم، وجاروا عليه، إذ أنَّ منهم مَن أُطلق له العنان حتى جاروا على الدِّين نفسه فمحوه كلية من ملامح الحياة وذلك بادعائهم أنَّ الإنسان في حلِّ مما يفعل وما يقول إذا اشتمل قلبه فقط على الإيمان. ومنهم مَن ظلم الإنسان المسلم أيضاً بإخراجه عن نطاق الإسلام وإدخاله في الكفر البواح.

خامساً: أنَّ تلك المذاهب الكلامية قد جنَتْ على الدِّين الإسلامي ككل، إذ أنها تؤدي إلى تقاعس أهله عن تطبيق تعاليمه.

وإسهاماً في درء تلك الأخطار التي اشتملت عليها تلك المذاهب قررت أن يكون موضوع الإيمان هو موضوع بحثي، حيث حاولت من خلال ما كتبت أن أُبيِّن الصحيح الذي يجب أن يُتبع، والسقيم الذي يجب أن يُنبذ. وقد اقتنعت بهذا الموضوع، ووافق المسؤولون على تسجيله، فاستعنت بالله تعالى، وتوكلت عليه، واستمديت منه العون والتوفيق، وحاولت جاهداً أن أرسم الخطة التي تؤدي إلى الغرض الذي قصدت.

وقسمت رسالتي إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.

أما المقدمة: فقد ذكرت فيها الدوافع والأسباب التي حملتني على اختيار هذا الموضوع للدراسة، كما بيَّنت فيها الخطة والمنهج الذي سرت عليه في كتابة الرسالة.

وأما التمهيد: فقد عرّفت فيه تعريفاً موجزاً بالسلف والمتكلمين

وأما الباب الأول: فقد بيَّنت فيه مذهب السلف في الإيمان، وأدلتهم التي تمسكوا بها، وقد قسمته إلى خمسة فصول:

الفصل الأول: وكان لبيان مذهب السلف في حقيقة الإيمان.

الفصل الثاني: وقد بينت فيه رأي السلف في الصلة بين الإيمان والإسلام.

الفصل الثالث: وكان لإيضاح مذهب السلف في زيادة الإيمان ونقصه.

الفصل الرابع: وبيَّنت فيه موقف السلف من العصاة.

الفصل الخامس: وقد كان عن وجهة نظر السلف في مسألة الاستثناء، وقد بيَّنت في كل ذلك الأدلة التي استندوا إليها في تقرير ما ذهبوا إليه.

وأما الباب الثاني: فقد عقدته لبيان مذاهب المتكلمين في الإيمان. وقسمته إلى فصول سبعة:

الفصل الأول: كان عن مذهب الخوارج في الإيمان.

الفصل الثاني: مذهب المرجئة.

الفصل الثالث: وكان عن أبي حنيفة والإرجاء، وقد بيَّنت في هذا الفصل مذهب أبي حنيفة في الإيمان، والأساس الذي استند إليه مَن اتهمه بالإرجاء، ثم تكلمت عن مدى صحة هذه التهمة، مبيِّناً أنه ليس مرجئاً بالمعنى المتفق على ذمّه بين جميع الطوائف.

الفصل الرابع: وكان عن بيان مذهب الجهمية.

الفصل الخامس: عن مذهب الكرامية.

الفصل السادس: وكان عن بيان مذهب المعتزلة في مسائل الإيمان.

أما الفصل السابع: فتناولت فيه مذهب الأشاعرة في مسائل الإيمان أيضاً.

وقد تناولت عند بيان مذهب كل فرقة ذكر الأدلة التي استندوا إليها لتقرير مذهبهم.

الباب الثالث: وقد عقدته للمقارنة بين مذهب السلف، ومذاهب المتكلمين مبيّناً موقف السلف منهم، وجوابهم عن أدلتهم التي استندوا إليها، ومن ثم تقرير المذهب الصحيح على ضوء هذه المقارنة. وقد قسمت هذا الباب أيضاً إلى فصول:

الفصل الأول: كان عن موقف السلف من المتكلم في مق قت

بلغت بهم إلى حد تمجيد العقل، وجعله مهيمناً حتى على النص وما خالفه من نصوص أُوَّلُوها لِتُوافق تصوُّر العقل.

وعلى كل حال فإنَّ الفَرق بين السلف والمتكلمين يتضح بالمنهج وحده، فمَن نَهَجَ طريق القرآن في إثبات العقائد فهو سلفيّ. ومَن حاد عنها واشتغل بالطرق العقلية بعيداً عن الوحي فهو متكلم كائناً مَن كان.





## مذهب السلف في الإيمان

### وفيه فصول:

الفصل الأول: مذهب السلف في حقيقة الإيمان.

الفصل الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام.

الفصل الثالث: زيادة الإيمان ونقصه.

الفصل الرابع: حكم مرتكب الكبيرة.

الفصل الخامس: الاستثناء في الإيمان.





إذا استعرضنا رأي السلف حول حقيقة الإيمان فإننا نجد عباراتهم قد اختلفت في التعبير عنها، فمالك، وشريك، وأبو بكر بن عياش، وعبدالعزيز بن أبي سلمة (۱)، وحمّاد بن سلمة، وحمّاد بن زيد يقولون: المعرفة والإقرار والعمل (۲).

وسُئل فضيل بن عياض عن الإيمان فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به (٣).

وقال عبيد بن عمير الليثي (٤): ليس الإيمان بالتمنّي، ولكن الإيمان قول يُعقل وعمل يُعمل (٥). وقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

<sup>(</sup>۱) هو عبدالعزيز بن أبي سلمة، الماجشون، بكسر الجيم، بعدها معجمة، مضمومة الممدني، نزيل بغداد، مولى آل الهدير، ثقة فقيه، مصنف. مات سنة أربع وستين، أخرج له الجماعة، انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر، ج١ ص٠١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حنبل، أحمد بن محمد، كتاب السنّة، ص٧٤ ط المطبعة السلفية سنة ١٣٤٩هـ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي على قاله مسلم، وعدَّه غيره في كبار التابعين، وكان قاصً أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر، خرَّج له الجماعة، ابن حجر، المصدر السابق ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حنبل، المصدر السابق ص٧٦٠.

عباراتهم المستعملة في أربع: قول وعمل، وقول وعمل ونيّة، وقول وعمل واتبًاع السنّة، وقول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح(١).

وقد بيَّن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ مقصود السلف في عباراتهم هذه بقوله: (والمقصود هنا، أنَّ مَن قال من السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللهان، وعمل القلب والجوارح، ومَن أراد الاعتقاد رأى أنَّ لفظ القول لا يُفهَم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب.

ومَن قال: قول وعمل ونيَّة، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يُفهَم منه النيَّة، فزاد ذلك. ومَن زاد اتِّباع السنّة، فلأنَّ ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتِّباع السنَّة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال، والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة، بيَّنوا مرادهم، كما سُئل سهل بن عبدالله التستري عن الإيمان ما هو فقال: قول وعمل ونيَّة وسنَّة، لأنَّ الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل، فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيَّة فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونيَّة بلا سنّة فهو بدعة)(٢). وبهذا البيان الشافي من شيخ الإسلام، يندفع ما قد يتوهم من خلاف بين عبارات السلف، لأنها جميعها تلتقى عند مفهوم واحد، فجميعهم يقولون لا بدُّ من تصديق القلب، وإظهار هذا التصديق بالقول باللسان، ثم التصديق العملي لذلك، بالقيام بعمل ما أوجبه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة، والباطنة، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه منها، وفق الكتاب والسنة، كما قال محمد بن الحسين الآجري: (ثم اعلموا أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب، والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاً، ولا تجزىء معرفة بالقلب ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمناً)(٣).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، كتاب الإيمان ص١٤٢ ط المكتب الإسلامي بدمشق.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، المصدر السابق ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) الآجري، أبو بكر محمد بن الحسين، كتاب الشريعة، بتحقيق محمد حامد الفقي، ص119 ط1 بمطبعة السنّة المحمدية سنة ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م.

ويقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (كان مَن مضى من سلفنا، لا يفرّقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان، والإيمان من العمل... فمَن آمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدَّق بعمله، فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومَن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، ولم يصدِّق بعمله، كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف، والخلف، أنَّهم يجعلون العمل مصدِّقاً للقول)(۱).

ومن القائلين بأنَّ الإيمان قول وعمل: الأئمة الثلاثة، أحمد بن حنبل، ومحمد بن إدريس الشافعي، ومالك بن أنس، وغيرهم من الأئمة، كسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن جريج، ومعمر بن راشد، وغيرهم (٢).

وقد ذكر هذا القول أيضاً عن هؤلاء الأئمة وغيرهم، أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة حيث بسط عقيدة كل إمام في باب مستقل، وكلهم يقول بأن الإيمان قول وعمل.

كما أنَّ الإمامين الجليلين، صاحبي أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، اللذين اتفقت الأمّة بأسرها على جلالتهما، وعلوِّ قدرهما، قد قالا بهذا القول أيضاً، وعوَّلا عليه في كتابيهما واستدلا له استدلالاً واضحاً جلياً. فقد رتب الإمام البخاري كتاب الإيمان من صحيحه ترتيباً ينمُّ عن عقيدته في القول بركنية العمل في الإيمان، وفضلاً عن ذلك فقد استهل كتاب الإيمان بقوله: وهو قول وفعل، ويزيد وينقص. ثم سرد أدلته على ذلك من الكتاب والسنة.

ويتضح لنا مما تقدم أنَّ السلف عليهم رحمة الله لم يكتفوا في الإيمان بجانب واحد بل يرون أنَّه لا بدَّ من الاعتقاد بأنَّه مكوًن من أمور ثلاثة، لا غنى عن أحدها، فهو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وكلهم مجمعون على ذلك، لأنهم رأوا أنَّ

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، المصدر السابق ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج١ ص٤٧ ط المطبعة السلفية.

الكتاب والسنة يؤيدان هذا المعتقد، بل يشتملان على ما يوجب الأخذ به دون سواه.

وقبل البدء في إيضاح أدلتهم على معتقدهم هذا، أرى من الضروري أن أشير إلى أن قول شيخ الإسلام الهروي(1): الإيمان تصديق كله. والذي ذكره عنه ابن تيمية(1)، لا يتنافى مع الأقوال المتقدمة، والتي اتضح لنا أن المراد منها واحد في المعنى، وكذلك تعبير الشيخ الهروي هنا عن الإيمان، يلتقي معها في المفهوم المعنوي، لأن مراده أن كل ركن من أركان الإيمان، يصدق عليه اسم التصديق، كما أن اعتقاد القلب يعتبر تصديقاً، فكذلك القول باللسان، يصدِّق هذا الاعتقاد، ويبرز وجوده. والعمل يدلُّ على صدق الإنسان فيما اعتقده بقلبه، وأبرزه بلسانه، فإن الإنسان إذا عمل بالواجبات، وتفانى في عمله، فإن ذلك أكبر برهان على صدق ما ادعاه بلسانه، واعتقده بقلبه.

وبعد أن اتضح لنا رأي السلف في حقيقة الإيمان القائل بتركّبه من أمور ثلاثة، تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، واتفاقهم جميعاً على هذا الاعتقاد، إليك عرضاً لأدلتهم التي استندوا إليها.

### أدلة السلف على مذهبهم في حقيقة الإيمان:

إنَّ طريق أهل السنّة، كما هو معروف من استقرائنا لِما قدَّموه لنا من تراث عظيم في مجال العقيدة الإسلامية، ومن مواقفهم البطولية في الدفاع عنها، وتثبيت مبدئهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه في بيانها وإيضاحها،

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي، ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة، وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، وقد جاوز أربعاً وثمانين. وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب الفاروق في الصفات وكتاب ذم الكلام وأهله، ومنازل السائرين. انظر ترجمته في تذكرة الحقاظ للذهبي، ج٣ ص١١٨٣ إلى ص١١٩١، طبع دائرة المعارف العثمانة.

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية، المصدر السابق ص٢٥١.

ومن ثم تقديمها لنا واضحة جلية لا تعقيد فيها: أنهم لا يعدلون عن النص الصحيح، ولا يعارضونه بمعقول، ولا بقول فلان وفلان، كما قال الإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ: كنا عند الشافعي ـ رحمه الله ـ فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: «قضى فيها رسول الله ﷺ كذا وكذا"، فقال رجل للشافعي: «ما تقول أنت؟» فقال: «سبحان الله! أتراني في كنيسة؟ تراني على وسطى زنّار؟! أقول لك قضى رسول الله على، وأنت تقول: ما تقول أنت؟!»(١). ونظائر هذا في كلام السلف كثير، فجميعهم يعلم أنَّ الوحي الإلهي هو الذي يرسم للبشرية معتقدها الصحيح، ويرشدها إلى سبل الخير، ومناهج التطبيق، وأما العقل البشري فقاصر عن تصور العقيدة الصحيحة بمفرده، ووظيفته تنحصر في التفكر في آيات الله في الكون، من خلال توجيهات الوحي الإلهي، وتدبُّر ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله من إيضاح للعقيدة السليمة، إذ ليس لأحد رأي مع التوجيهات النبويّة السديدة، ولا قول مع قول الرب تبارك وتعالى، لأنَّه سبحانه قد أوقف البشر عند حدود رسمها لهم، وقيَّدهم بقضائه، وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَحَّى يُوحَىٰ ۞ حيث يقول سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمَلَّ أَنْ يَكُونَ لَمَتُم ٱلْخِيرَةُ مِنْ

وتماشياً مع هذا المبدأ، وسيراً على ذلك الطريق السوي، والمنهج القويم، فإنَّ السلف ـ رحمهم الله تعالى ـ لم يقولوا رأيهم السابق في حقيقة الإيمان، إلا بعد استقراء لنصوص الكتاب والسنة، وسبر لأغوارهما، حيث انتهوا إلى القول به، واعتقاده، وإبطال ما سواه، لأنَّه هو الرأي الذي يسنده الدليل، ويرشد إليه الوحي الإلهي دون ما سواه. فمن أدلتهم قوله تعالى: ﴿ يُتَا يُهُ لَو الرَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص٢٣٧ ط٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٦.

أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١).

وقال سبحانه: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُم مُظْمَيِنُ ۚ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلِكِهِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَالْمُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَالْمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقال سبحانه: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوۤا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوكِكُم مِن الآيات التي تضيف الإيمان إلى القلب. قالوا: وهذه الآيات دالة على ما لزم القلب من فرض الإيمان، وهو التصديق الجازم، ولا ينفع القول به إذا لم يكن القلب مصدقاً بما ينطق به اللسان مع العمل (٤).

وقال سبحانه في سورة آل عمران: ﴿قُلْ ءَامَنُنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ...﴾ (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله (v).

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الشريعة للآجري، ص١١٩ ط مطبعة السنَّة المحمدية سنة ١٣٦٩هـ ـ. ١٩٥٠م.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٣٦ \_ ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٣٦ \_ ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم مع شرح النووي له، ج١ ص٢٠٦ ط بدون تاريخ.

فهذه أدلة على وجوب الإيمان باللسان نطقاً(١).

ومن أبرز الأدلة على أنَّ الأعمال من الإيمان: تسميته سبحانه للصلاة إيماناً في قوله عزَّ وجلً: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِعَ إِيمَنَكُمُّ إِنَ اللهَ بِالنّاسِ إِيماناً في قوله عزَّ وجلً: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِعَ إِيمَنَكُمُّ إِنَ اللهَ بِالنّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنهم فنزلت هذه وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله عليه عنهم فنزلت هذه الآية (٣). ثم أنزل الله تبارك وتعالى فرض الزكاة، حيث قال سبحانه: ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِمُ صَدَقَة تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّمِهم بِها﴾ (٤)، فلو أنَّهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة، غير أنَّهم ممتنعون من الزكاة الزكاة، كان ذلك مزيلاً لِما قبله، وناقضاً للإقرار والصلاة، كما أنَّ إباء الصلاة قبل ذلك ناقض لِما تقدَّم من الإقرار (٥).

<sup>(</sup>١) الآجرى، محمد بن الحسين، المصدر المذكور آنفاً ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٥٥ ط المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>٤) التوية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان، رسالة رقم ٢١١ من رسائل كنوز السنّة تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ص٥٦ ط المطبعة العمومية بدمشق بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٧) العنكبوت: ١٠.

وسنة رسوله على ومنهاج السلف بعده، الذين هم موضع القدوة والإمامة؟! (١٠).

والحاصل، أنَّ أدلة السلف على أنَّ الأعمال ركن في الإيمان، من القرآن الكريم، كثيرة جداً، وقد حصرها الآجري ـ رحمه الله ـ في ستة وخمسين موضعاً، حيث قال: (واعلموا رحمنا الله تعالى وإيّاكم، يا أهل القرآن، ويا أهل العلم، ويا أهل السُّنن والآثار، ويا معشر مَن فقَّهُم الله عزَّ وجلّ في الدِّين، بعلم الحلال والحرام، أنَّكم إن تدبرتم القرآن، كما أمركم الله عزّ وجلّ، وعلمتم أنَّ الله عزّ وجلّ أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنَّه عزّ وجلّ، لم يثن على المؤمنين بأنَّه قد رضي عنهم، وأنَّهم قد رضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة، والنجاة من النار، إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن بالإيمان العمل الصالح، ولم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضمَّ إليه العمل الصالح، الذي قد وفِّقهم إليه فصار الإيمان لا يتمُّ لأحد حتى يكون مصدِّقاً بقلبه، وناطقاً بلسانه، وعاملاً بجوارحه. لا يخفى، مَن تدبُّر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. واعلموا ـ رحمنا الله وإيّاكم ـ أني قد تصفحت القرآن، فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعاً من كتاب الله عزّ وجلّ. . . ) ثم سرد الستة والخمسين موضعاً التي ذكر (٣). ويطول بنا الحديث إن ذكرناها، ولكن من أراد الاطِّلاع عليها فليرجع إلى كتابه المشهور «الشريعة» الذي انتصر فيه لمذهب السلف.

أمّا السنّة المطهرة، فأدلة السلف منها كثيرة جداً، يصعب حصرها كذلك ولكني هنا أكتفي بذكر بعض منها فأقول:

إنَّ من أبرزها، وأظهرها دلالة حديث عبدالله بن عمر .. رضي الله عنهما .. المتفق عليه: "بُنيَ الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله،

<sup>(</sup>١) أبو عبيد القاسم بن سلام، المصدر السابق ص٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) الآجري، محمد بن الحسين، المصدر المذكور آنفاً ص١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه من ص١٢٧ ـ ١٣٢.

وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإبتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان»(١).

وَوجْه الدلالة في هذا الحديث: أنّه جعل الإسلام الذي هو الإيمان كما يشهد له حديث وفد عبد القيس الآتي ـ هو مجموع هذه الأمور الخمسة، وهي أعمالٌ، فدل ذلك على أنّ الأعمال من الإيمان.

وهنا يَرِدُ شبهة على هذا الحديث، فقد يقول قائل: الأركان الأربعة المذكورة بعد الشهادة مبنية عليها، إذ لا يصحّ شيء منها إلا بعد وجود الشهادة، فكيف يضمّ مبني إلى مبني عليه في مسمّى واحد؟ وقد أجاب ابن حجر عن هذه الشبهة بقوله: أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر، ينبني على الأمرين أمر آخر، فإن قيل المبني لا بدّ أن يكون غير المبني عليه، أجيب بأنّ المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع، ومثاله البيت من الشعر، يُجعل على خمسة أعمدة، أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائماً، فيسمّى البيت موجود، لو سقط مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمّى البيت. فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضاً فالنظر إلى أسّه وأركانه، الأس أصلّ، والأركان تبع وتكملة "١٠".

ومن أدلة السلف أيضاً على دخول الأعمال في الإيمان، حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه ﷺ: «آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم»، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» (٣).

قال شارح العقيدة الطحاوية، بعد سَوْقه لهذا الحديث: (ومعلوم أنَّه لم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٤٩، وصحيح مسلم مع شرح النووي له ج١ ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، ج١ ص٤٩ ط المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>٣) مسلم، صحيح مسلم مع شرح النووي له، ج١ ص١٨٨٠.

يردُ أنَّ هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب، لِما قد أخبر في مواضع أنَّه لا بدَّ من إيمان القلب، فعُلِم أنَّ هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وأي دليل على أنَّ الأعمال داخلة في مسمَّى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنَّه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأنَّ هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود)(١).

وهناك حديث جبريل المشهور (٢) الذي فسر فيه الإسلام والإيمان، تفسيرَين مختلفَين. وهنا في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل وحيث بُنيَ الإسلام على خمس الآنف الذكر. وقد يُتوهم الاختلاف يزول، إذا علمنا أنَّ الإسلام والإيمان، إن وردا مجتمعَين ـ كما في حديث جبريل فإنَّه يراد من الإسلام والإيمان، إن وردا مجتمعين ـ كما في حديث جبريل فإنَّه يراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر، أما إن ورد أحدهما منفصلاً عن الآخر، فإنَّ الإسلام الآخر يدخل فيه، كما في حديث وفد عبد القيس هنا وحديث بُنيَ الإسلام على خمس السابق.

ومن أدلة السلف أيضاً حديث شُعب الإيمان المتفق عليه، كما ذكر ابن منده في كتاب الإيمان، حيث قال: قال محمد بن نصر: وقد جاء الخبر عن النبي على أنّه قال: «الإيمان بضع وسبعون، أو ستون شُعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبة من الإيمان» (٣). فجعل الإيمان شُعباً بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح، فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان، تقول: شهدتُ أشهدُ شهادة، والشهادة فعلها بالقلب واللسان، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، والحياء في القلب، وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح» (١) اهد. وقصارى القول، أنّ أدلة السلف من السنّة النبَويّة سائر الجوارح» (١)

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ص٣٢٧ ط٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص١١٤، ط المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع شرحه، ج١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان لابن منده.

على أنَّ الأعمال ركن في الإيمان أكثر من أن تُحصر، ولا داعي للاستطراد في ذكرها، فليس غرضنا الاستقصاء، بل التمثيل ـ وبيان طريقتهم في الاستدلال إذ أنَّ حديثاً واحداً صحَّ عن رسول الله عَيْن، برواية الرجال الأثبات أو آية واحدة من كتاب الله تعالى، واضحة الدلالة، كافية للاستدلال. ومن أراد المزيد، فليرجع إلى كتب السنة، فسيجد عشرات الأحاديث التي تدل على ما ذهب إليه السلف في هذا الموضوع.

ولكن الذي يهمني هنا، هو بيان مذهب السلف، الذي يتمثل في اعتقادهم أنَّ الإيمان عبارة عن أمور ثلاثة: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. والاعتقاد القلبيّ هو الأصل الذي لا شيء قبله، والأعمال بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب. فمن لم يصدِّق الإيمان بعمل جوارحه، كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والجهاد، وأشباه ذلك، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيباً منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكر تصديقاً منه لإيمانه. إذ أنَّ الدِّين الإسلامي يتَّسم بالإيجاب، ولا مجال للسلبية فيه، وترك العمل، سلب لروح هذا الدِّين الحنيف، الذي أتى لِيحثَّ على العمل والتسابق فيه، بعد تطهير النفوس من شوائب الشرك وأدران الجاهلية.

إلا أنَّ السلف ـ رحمهم الله ـ في قولهم بأنَّ العمل جزء من الإيمان، وأنَّ التصديق القلبيّ والإقرار اللسانيّ أجزاء أخرى، يقفون من رأي الخوارج والمعتزلة موقف المضاد. إذ أنَّ هؤلاء الأخيرين يعتبرون الإيمان كلاً لا يتجزأ، وإن تركَّب من الأمور السالفة الذكر، لذلك قالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وسلبه اسم الإيمان، وإطلاق الكفر عليه عند الخوارج، وجعله في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. أمّا السلف فقالوا بتجزّء الإيمان فيمكن ذهاب بعضه، ويقاء بعضه الآخر، فيذهب بعض الإيمان بترك بعض فيمكن ذهاب بعضه، ويقاء بعضه الآخر، فيذهب بعض الإيمان بترك بعض الأعمال الواجبة، ما لم يكن مستحلاً لتركها بالطبع. وقد بيّن ابن منده ذلك بقوله: (وقال أهل الجماعة: الإيمان (هي)(۱) الطاعات كلها بالقلب واللسان

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب (هو).

وسائر الجوارح، غير أنَّ له أصلاً وفرعاً، فأصله المعرفة بالله، والتصديق له، وبه وبما جاء من عنده بالقلب، واللسان مع الخضوع له، والحبّ له، والخوف منه، والتعظيم له مع ترك التكبّر والاستخفاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان، ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه أداء الفرائض، واجتناب المحارم)(١) وساق حديث شُعب الإيمان، وكلام محمد بن نصر. وبهذا يندفع ما قيل ويقال بأنَّ رأي السلف هذا يؤدي إلى قول الخوارج والمعتزلة.



<sup>(</sup>۱) أبن منده، محمد بن إسحاق بن محمد، كتاب الإيمان، ورقة رقم ۲۳، مصور بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز بمكة رقم ٩٩٦.



هذه المسألة مما اختلف فيها السلف ـ رحمهم الله تعالى ـ نظراً لاختلاف فهمهم لبعض النصوص التي وردت في هذا الموضوع. واختلافهم يدور حول آراء ثلاثة:

### (١) القول الأول:

القول بالترادف بينهما، وأنّهما اسمان لِمسمّى واحد. وهذا الرأي قال به جماعة من السلف منهم الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله ـ فقد قال في صحيحه: باب سؤال جبريل النبيّ على عن الإيمان، والإحسان، وعلم الساعة، وبيان النبيّ، ثم قال على: «جاء جبريل يعلمكم دينكم»، فجعل ذلك كله ديناً.

وما بيَّن النبيُّ ﷺ لِوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ عَلَى النبيُّ عَلَيْهِ السلام (٢٠) . عَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (١) ثم ساق حديث جبريل عليه السلام (٢٠).

ومحصّل كلامه على ما ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري: أنَّ المصنِّف يرى أنَّ الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كان ظاهر

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح مع شرحه لابن حجر، ج١ ص١١٤ ط المطبعة السلفية.

سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، وجوابه يقتضي تغايرهما، وأنّ الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته، قوله «وبيان» أي مع بيان أنّ الاعتقاد والعمل دين، وقوله «وما بين» أي مع ما بين للوفد أنّ الإيمان هو الإسلام، حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا، وقول الله أي مع ما دلّت عليه الآية أنّ الإسلام هو الدّين، ودل عليه خبر أبي سفيان (۱۱) أنّ الإيمان هو الدّين، فاقتضى ذلك أنّ الإسلام والإيمان أمر واحد (۲۲) اهد. ومن هذا الكلام يتبين لنا جزم الأمام البخاري بالترادف. وممن قال بهذا الرأي أيضاً، الإمام أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده حيث قال في كتابه «الإيمان»: (ذكر الأخبار الدالة، والبيان الواضح من الكتاب، أنّ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى، وأنّ الإيمان الذي دعا الله العباد إليه، هو الإسلام الذي جعله الله ديناً، وارتضاه لعباده، ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده) (۲۳).

ثم بدأ في سرد أدلته من القرآن الكريم على هذا المعتقد، ومن أدلته ـ وهي طبعاً أدلة كل مَن وافقه في هذا الرأي ـ:

قول عالى: ﴿ فَهَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَحَ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ (1) وقول عالى : ﴿ أَفَهَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى ثُورٍ مِن رَبِيْكِ ﴾ (0) فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية ، وأخبر أنَّ مَن أسلم فهو على نور من ربه وهدى ، وأخبر أنَّه دِينه الذي ارتضاه لعباده ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ (1) . ألا ترى أنَّ أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه ، وسألوه إيّاه ، فقال إبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم ٥١ من صحيح البخاري ـ ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي،

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج١ ص١١٤، ط المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>٣) ابن منده، المصدر المذكور آنفاً ورقة رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٣.

وإسماعيل عليهما السلام: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَا وَالْحِقْنِي وَلِمَالِحِينَ أَمَّةً مُسْلِماً الله وقال يوسف عليه السلام: ﴿وَوَفَيْ مُسْلِما وَالْحِقْنِي وَلَقَبْلِحِينَ وَالْكَالَ وَالله وَالْمَالِحِينَ ﴿ وَوَقَى عِهَا إِنَهِ عَمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيَ إِنَّ اللّهَ اصطفى لَكُمُ وقال سبحانه: ﴿وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا اللّهِ وَاللّهُ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ اللّهِ وَمَا أَنُولَ إِلَيْنَا وَمَا أَنُولَ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ اللّهُ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ اللّهُ وَمَا أَنُولَ إِلَيْنَا وَمَا أَنُولَ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ اللّهُ مَا عَامَنُمُ بِهِ وَفَقَدِ الْمُتَدُولًا ﴿ وَمَا أَنُولَ ﴾ وهذا هو رأى محمد بن نصر المروزي الذي المتدى، فسوى بينهما (٢). وهذا هو رأى محمد بن نصر المروزي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ (٧).

وأصحاب هذا الرأي فسروا قوله تعالى: ﴿ فَلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن فُولُواْ السبي السّمَنَا﴾ (٨) بأنَّ المراد بالإسلام في هذه الآية، الاستسلام خوف السبي والقتل، مثل إسلام المنافقين قالوا: وهؤلاء كفار، فإنَّ الإيمان لم يدخل قلوبهم ومَن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وقد ترجم الإمام البخاري لهذه الآية بقوله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل كقوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنًا فَل لَمْ يَوْمِنُواْ وَلَكِن تُولُواْ أَسَلَمَنا ﴾ (٩) يعني أنَّ المقصود بالإسلام هنا الحقيقة اللغوية لا الشرعية. إذ أن الحقيقة الشرعية للإسلام مرادفة للإيمان. وأصحاب هذا القول، يقولون: إنَّ كل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، فإثبات أحدهما، هو بعينه إثبات الآخر، ونفي أحدهما هو نفي الآخر.

(١) اليقرة: ١٢٨.

(۲) يوسف: ۱۰۱.

(٣) البقرة: ١٣٢.

(٤) آل عمران: ۳۰.

(٥) اليقرة: ١٣٧.

(٦) ابن منده، المصدر السابق ورقة رقم ٢٢.

(V) ابن تيمية، كتاب الإيمان، ص٣١٠، دمشق، ط المكتب الإسلامي.

(٨) الحجرات: ١٤.

(٩) البخاري، محمد بن إسماعيل، المصدر المذكور آنفاً ج١ ص٧٩.

### (٢) القول الثاني:

التفريق بين مسمّى الإسلام والإيمان، وأنَّ الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. وهذا قول جماعة من السلف، منهم الزهري وحمّاد بن زيد، ورواية عن أحمد، كما ذكر ابن منده عن عبدالملك الميموني قال: سألت أحمد بن حنبل: «أتفرّق بين الإيمان والإسلام؟» قال: «نعم...» وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم عبدالله بن عباس، والحسن، ومحمد بن سيرين (١).

واستدل هؤلاء بآية الحجرات: ﴿ قُلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِنَ قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾ (٢). وقالوا: إنَّ التفسير الصحيح للآية ليس كما ذكره البخاري ومَن حذا حذوه، لأنَّ القول الراجح في تفسير هذه الآية أنَّهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان، لا أنَّهم منافقون، كما نفي الإيمان عن القاتل، والزاني، والسارق، ومَن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية، فإنَّ السورة من أوَّلِها إلى هنا، في النهي عن المعاصي، وأحكام بعض العصاة، ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَإِن تُولِيمُواْ الله وَرَسُولُهُ لا يَلِتَكُم مِن أَعْمَلِكُم مُنَيَّا ﴾ (١) ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: ﴿ إِنَّهُ المؤمنين الكاملي الإيمان، هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لَنْفي عنهم الإسلام، كما نُفي والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لَنْفي عنهم الإسلام، كما نُفي والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لَنْفي عنهم الإسلام، كما نُفي عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا يإسلامهم، فأثبت لهم إسلامهم، ونهاهم عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا ياسلامهم، فأثبت لهم إسلامهم، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذّبهم في قولهم: ﴿ فَنْشَهُدُ إِنَّكُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٤). ومن

<sup>(</sup>١) ابن منده، محمد بن إسحاق، المصدر المذكور آنفاً ورقة رقم ٢١.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ١. انظر هذا الرأي في تفسير آية الحجرات في شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص٢٣١، ط٣.

أدلة أصحاب هذا الرأي أيضاً، حديث سعد بن أبي وقاص: إنَّ رسول الله على أعطى رجالاً، ولم يعطِ رجلاً منهم شيئاً، فقلت: «يا رسول الله، أعطيت فلاناً وفلاناً، ولم تعطِ فلاناً وهو مؤمن»، فقال رسول الله على: «أو مسلم. أعادها ثلاثاً، والنبيُّ على يقول: أو مسلم، ثم قال: إني لأعطي رجالاً وأمنع آخرين، وهم أحب إليَّ منهم، مخافة أن يُكبوا على وجوههم في النار»(١).

وقالوا: إنَّ الإيمان خاص، يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام، يثبت الاسم بالتوحيد، والخروج من ملل الكفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذا القول وأشار إلى استدلال أصحابه بحديث سعد السابق، قال: (وهذا على وجهين، فإنّه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام، الذي بيّنه النبيُ عين، حيث قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحبج البيت (٢٠٠٠). وقد يراد به الكلمة فقط، من غير فعل الواجبات الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبيُ عين. لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذا، فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي عين ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. ولم يكن أحد يُترك بمجرد الكلمة، بل كان مَن أظهر المعصية يُعاقب عليها. وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أنَّ الإسلام هو الرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصل والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصل كان كان كان أزاد من هذه أبد والرابعة: إنَّه يكفر بترك الزكاة أيضاً. والرابعة: إنَّه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنَّه لو قال: أنا الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنَّه لو قال: أنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، حديث رقم ٢٧، بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. انظر: صحيح البخاري مع الشرح، ج١ ص٧٩، ط المكتبة السلفية.

<sup>(</sup>٢) هذا هو تفسير الإسلام الوارد في حديث جبريل المشهور، المتفق عليه.

أؤديها، ولا أدفعها إلى الإمام، لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية: إنّه يكفر بترك الصيام والحج، إذا عزم أنّه لا يحج أبداً. ومعلوم أنّه على القول يكفر تارك المباني، يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد أنّه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنّه يُشهد له بالإسلام، ولا يُستثنى في هذا الإسلام، ولا يُستثنى في هذا الإسلام، لأنّه أمر مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس، كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يُستثنى فيه الشهاداتان باللسان فقط، فإنّها لا تزيد، ولا تنقص، فلا استثناء فيه)(١).

كما أشار ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى ضعف القولين السالفين، ووصفهما بالتطرف ومخالفتهما لحديث جبريل، وسائر أحاديث النبي التيرن وصحة ما قاله ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ حول ما ذكر من الأقوال ظاهرة، ويزيدها وضوحاً ما سيأتي عند ذكر القول الثالث، الذي هو تحقيق مذهب السلف في هذه المسألة.

### (٣) القول الثالث:

وهو تحقيق مذهب السلف، الذي تجتمع عليه النصوص الواردة في هذا الموضوع، أنَّ بين الإسلام والإيمان تلازماً مع افتراق اسميهما، وأنَّ حال اقتران الإسلام بالإيمان، غير حال إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان، كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم، كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لِمَن لا إسلام له، ولا إسلام لِمَن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصعح إسلامه.

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، كتاب الإيمان، ص٢١٦ ـ ٢١٧، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٠٣٢٠.

وهذا المعنى صحيح وسليم في نظري، لأنَّ لكلِّ من الإيمان والإسلام حقيقة شرعية مستقلة، وغاية ما حقيقة شرعية مستقلة، وغاية ما يقال أنَّهما متلازمان في الوجود، لا مترادفان في الحقيقة والمعنى. ولقوة ارتباط كل منهما بالآخر، فإنَّه إذا وُجد أحدهما منفرداً في نص من النصوص، لا يمكننا أن نتصوره وحده، فيكون الآخر داخلاً فيه على سبيل التلازم والارتباط وتحقيق الهدف المراد من كلُّ منهما مجتمعين.

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ هذه الوجهة بقوله: (إذا قيل إنَّ الإسلام والإيمان التَّام متلازمان، لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر، كالروح والبدن. فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حيّ إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح، فإنّه قائم بالروح، ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيّاً إلا مع الروح بمعنى أنّهما متلازمان، لا أنّ مسمّى أحدهما هو الآخر. وإسلام المنافقين كبدن الميت، جسد بلا روح، فما من بدنٍ حيّ إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة...)(١).

وهذا الرأي في نظري أسلم، وأؤجّه، لأنّ النصوص تدل على ذلك دلالة واضحة والقول به يُعتبر جمعاً بين الآراء التي تَقدَّم ذكرها، لأنّ غاية ما يقال للتقريب بين الآراء المختلفة: إنّ مَن قال بالترادف، إنما قاله مبالغة منه في قوة ارتباط الإسلام والإيمان كل منهما بالآخر، حتى لكأنّهما شيء واحد. ومَن قال بأنّ الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، فإنّه لم يُرِد الكلمة مجردة عن توابعها المذكورة في حديث جبريل، وإنما أرادها مع توابعها، وأنّها حقيقة شرعية للإيمان الواردة في حديث جبريل وهي أعمال القلب، ولم يُرِد أنّهما متغايران، بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر في الاعتبار الشرعي. وعليه فإنّ هذا الرأي أجمع للنظرتين، وأبعد عن التعبيرات التي قد تُوهم اعتقاداً لم يقصده السلف، وهو إنكار الحقيقة الشرعية المستقلة على الرأي الأول، وتُوهم التغاير بينهما

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، المصدر السابق ص٣١٣.

على الرأي الثاني مما يؤدي إلى إنكار النصوص الشرعية الواردة في بيان المذهب السليم الذي نحن بصدد سياقه.

أما آية الحجرات السالفة الذكر وهي قوله تعالى: ﴿قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِكَن قُولُواْ أَسَلَمُنَا﴾ فإنَّ تفسير أصحاب الرأي الأول لها أصح، لأنَّه نفى أن يكون الإيمان قد دخل قلوبهم نفياً قاطعاً، فيكون الإسلام الوارد في الآية المقصود منه الحقيقة اللغوية لا الشرعية.

أما النصوص التي هي مناط الاستدلال لهذا الرأي الأخير \_ وهو القول بالتلازم بين الإسلام والإيمان مع افتراق اسميهما \_ فحديث جبريل المشهور، وحديث وفد عبد القيس.

أما حديث جبريل، فقد رواه عبدالله بن عمر عن أبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله في ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي في فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: "با محمد، أخبرني عن الإسلام»، فقال رسول الله في: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلاً»، قال: "صدقت». قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه.

قال: «فأخبرني عن الإيمان»، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه»، قال: «صدقت». قال: «فأخبرني عن الإحسان»...(١).

وأما حديث وفد عبد القيس، فرواه مسلم في صحيحه، عن ابن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي له، ج۱ ص١٩٤، وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص١١٤، ط المطبعة السلفية.

عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله على وفا فقالوا: يا رسول الله، إنّا هذا الحيّ من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمُرنا بأمر نعمل به، وندعوا إليه من وراءنا، قال: «آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام المصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن أربع...»(١).

وَوَجُه الاستدلال بهذين الحديثين: إنَّ النبي عَنِي فرق بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل، فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الاعتقاد الباطن وهذا يدل على اختلافهما من حيث الحقيقة الشرعية. ودفعاً لتوهم التباين بينهما فقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام في حديث جبريل لنكون على علم بالتلازم في الوجود، مع افتراق الاسم وقد تقدم تشبيههما بالشهادتين.

ودفعاً لِتوهم التعارض بين الحديثين، فقد جمع السلف بينهما على أنَّ الإيمان والإسلام إذا ذُكرا مجتمعين، كما في حديث جبريل، فإنَّه يراد من كل منهما غير ما يراد من الآخر، فيراد من الإيمان ما في القلب، من الإيمان بالله وملائكته. . . إلى آخر ما ذُكر في الحديث. ويراد بالإسلام الشهادتان بتوابعهما من الأعمال الظاهرة. وإذا ذُكر أحدهما مجرداً عن الآخر دخل الآخر فيه، كما في حديث وقد عبد القيس.

قال أبو عمرو بن الصلاح في كلامه على حديث جبريل: قوله ﷺ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً. والإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالله، قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، بالقدر خير وشرّه». قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، مع شرحه للنووي، ج١ ص١٨٣٠.

وبيان لأصل الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، ويقيامه بها يتم استسلامه \_ وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إنَّ اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، وسائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن، الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر على الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخُمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة، أو بدل فريضة، لأنَّ اسم الشيء مطلقاً يُطلق على الكامل منه، ولا يُستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد، ولذلك جاز نفيه عنه في قوله ﷺ: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان، وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات، فإنَّ ذلك كله استسلام، قال: فخرج مما ذكرنا وحققنا أنَّ الإيمان والإسلام يجتمعان، ويفترقان، وأنَّ كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، قال: وهذا تحقيق وافر بين متفرقات نصوص الكتاب والسنّة الواردة في الإيمان والإسلام، التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم <sup>(١)</sup> اه.

وكلام ابن الصلاح هذا كاف في بيان ما يمكن أن تجتمع عليه نصوص الكتاب والسنة، التي استدل بها كل فريق. أما ما ذكره من أنّ الجمهور من أهل السنة يقولون: إنّ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، فلقائل أن يقول: كيف تثبت هذا القول على سبيل الإقرار، وأنت ذكرت في التحقيق السابق أنّه لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان، إذ لا بدّ للمسلم من إيمان به يصحّ إسلامه؟ قلت: هذا صحيح، ولكنه لا يتنافى مع

 <sup>(</sup>۱) نقلاً عن: النووي محي الدين يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، ج۱ ص۱٤۷ ـ
 ۱٤٨.

ما ذكره ابن الصلاح هنا. إذ أننا نظرنا إليه بنظرتين، فإذا نظرنا إليه من الناحية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية المعتبرة، ارتسم أمامنا القول الأول، إذ من الناحية الشرعية لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان، فالإسلام المعتبر لا بد معه من إيمان صحيحه.

أما هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح فيمكن أنّه يقصد أنَّ كل مؤمن كامل الإيمان فهو مسلم. أما المؤمن العاصي، فإنّه ناقص الإيمان، فلا يُعطى الاسم الكامل إلا بقيد، أو يقال أنّه مسلم ولا يقال مؤمن، لأنّ الإطلاق لا يكون إلا للكامل منه فحينئذ يكون مسلماً وليس مؤمناً بمعنى أنّه ليس كامل الإيمان، لا أنّه لا إيمان معه البتة.

وقد يراد به المعنى اللغوي للإسلام، والمعاملة الظاهرة من قبلنا لِمَن ادعى ذلك، ففي اللغة اسم المسلم يُطلق على المنافق الذي يدَّعي الإسلام، ولنا أن نعامله في الظاهر بأنَّه مسلم، فمَن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يُقبل منه ما أظهر من إسلام، لأننا لم نؤمَر بالشقِّ عن قلوب الناس، والنفاذ إلى ما وَقَرَ فيها لِتَبينه، ثم اعتبار ما أخفاه في قلبه نكله إلى الله سبحانه وتعالى، لأنَّه هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكِلا المعنيين صحيح. لكن الظاهر أنَّ ابن الصلاح قصد الأول منهما.

أما قوله: إنَّ الطاعات ثمرات التصديق الباطن، فإنَّه يقصد الإيمان في القلب، فإنَّه يُوجب ويقتضي القيام بالأعمال الظاهرة، التي هي لوازم له، إذ لا يُعقل وجود الملزوم بدون اللازم، فانتفاء اللازم دليل على عدم الملزوم أو ضعفه، وحينئذ فكل نقص يقع في الأعمال الظاهرة إنما هو انعكاس لنقص الإيمان الباطن، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار، والحب والانقياد باطنا، ولا يحصل أثر ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، لا أنَّ الإيمان الباطن قد يكون سبباً، وقد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً وهي لم توجد، كما قالت المرجئة. ومن أدلة هذا الرأي أيضاً، أنَّ الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداً، فلولا أنَّهما كشيء واحد في الحكم والمعنى،

ما كان ضدهما واحداً فقال سبحانه: ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيدَ اللّهُ فَوْمًا واحداً فقال سبحانه: ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا حَفَرُواْ بَعْدَ إِنّا أَنْكُمْ مِا اللّهُ عَلَيْ عَن الإيمان والإسلام من صنف واحد، كما في حديث وفد عبد القيس المتقدم، مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله على قال: ﴿ بُنِيَ الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيناء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وفي رواية (وصيام رمضان، وحج البيت».

فدل ذلك على أنّه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر إلا بإيمان باطن، وأنّ الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه.

وهكذا يتبيّن لنا أنَّ هذا الرأي هو الصحيح الذي ينبغي أن يقال، والذي عليه تجتمع آراء السلف، لأنَّ الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظيّ في نظري إذ أنَّ الجميع متفقون على أنَّ العمل لا بدَّ منه، وأنَّ الإيمان لا قيمة له إذا لم يُشفع بالعمل. وكلهم يقول بنقصان الإيمان إذا قصر في العمل وزيادته حتى درجة الكمال، إذا حافظ الإنسان على جميع المأمورات واجتنب كافة المنهيات، وتوخى الإحسان والدقة في ذلك.



<sup>(</sup>١) أل عمران: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٧٠.



هذه المسألة هي محور خلاف بين الطوائف الإسلامية، فكل فرقة منها بَنَتْ رأيها في الإيمان على أساس أن ينتج القول بالزيادة والنقصان، أو عدمهما، كما سيتبيّن ذلك أثناء بسطنا لآرائهم في مواضعها إن شاء الله.

وبيت القصيد في هذا الفصل، هو بيان المذهب الذي ارتضاه السلف رحمهم الله، في هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق:

إنَّ السلف رحمهم الله تعالى، بعد أن أجمعوا على القول بركنية العمل في الإيمان، نظروا إلى الأمر الواقع، فرأوا الناس على درجات من التفاوت في الأعمال إذ لا يمكنهم التساوي في الإتيان بها على الوجه المطلوب، وذلك لتفاوت استعداداتهم في تقبّل ما يصل إليهم من التكاليف. فمنهم مَن بلغ من الكمال درجة يستطيع معها تنفيذ الأوامر التشريعية، واجتناب جميع المنهيات، التي نهى عنها الشارع الحكيم، فهو بهذا تقبّل التشريع الرّباني، مصدِّقاً بقلبه تصديقاً جازماً، فأنتج العمل، دون تفريط. ثم أنّه لم يقف عند هذا الحد بل طفق ينشد درجة أكمل، فحرص على المحافظة على الإتيان بها استحباباً لا إيجاباً، كإماطة الأذى عن بطاعات حثّ الشارع على الفقراء، ومواساة أهل المصائب والمنكوبين، ونحو الطريق، والتصدق على الأخلاق وصالح الأعمال.

وصنف آخر شارك هؤلاء في الإتيان بسائر الأوامر، واجتناب كافة

المنهيات، إلا أنَّه اقتصر عليها ولم يتعدَها إلى ما سواها من النوافل وثالث تقبّل التشريع وصدَّق به، إلا أنَّه قصر في الإتيان ببعض الواجبات تهاوناً، وقادته شهوته الجامحة إلى ارتكاب بعض المحرَّمات.

فهؤلاء أصناف ثلاثة، على درجات متباينة من الاجتهاد في استقصاء متطلبات الإيمان. وهذا أمر واقع محسوس لا يملك أحد إنكاره، ولا يستطيع عاقل أن يساوي بين الأول والأخير، والتفاوت بينهما أوضح وأجلى من أن يُدَلَّلَ عليه بدليل. هكذا تفحص السلف في هذا الأمر المحسوس وعليه بنوا رأيهم في الإيمان فأجمعوا على القول بزيادته ونقصانه وتفاضل أهله فيه.

فمَن أتى بجميع ما أمره الله به من الأقوال والأعمال، واجتنب جميع ما أمر باجتنابه منها، كان أكمل إيماناً مِمَّن فرَّط في شيء من ذلك. وعليه فإنَّ إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أكمل من إيمان معاوية، كما أنَّ الرسول ﷺ أكمل الأمَّة إيماناً، بل أكمل البشرية كلُها.

وهذا القول هو الذي أجمع السلف وأصحاب الحديث على القول به واعتقاده (۱)، ومنهم الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، إلا أنَّ هناك قولا آخر يُروى عنه وهو أنَّ الإيمان يزيد، أما النقصان فتوقف فيه، فلم يجزم بنفي ولا إثبات. وله في ذلك شبهتان ذكرهما الإمام النووى:

- ان التصديق بالله تعالى وبرسوله ﷺ لا ينقص، لأنه إذا نقص صار شكاً وخرج عن اسم الإيمان.
- ٢ وقال بعضهم: إنما توقف الإمام مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١٨٦.

<sup>(</sup>۲) النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، ج١ ص١٤٦، ط المطبعة المصرية ومكتبتها.

وقد يكون السبب الذي دفع الإمام مالكاً إلى هذا الرأي ـ على فرض صحة نسبته إليه ـ هو أنَّ القرآن الكريم إنما صرَّح بالزيادة ولم يتعرَّض للنقصان.

ولكن الأليق بمسلك مالك الرواية الأخرى التي يوافق فيها السلف لأنّ الشبّه التي ذكرها الإمام النووي تؤدي إلى القول بأنّه يقصد بالإيمان التصديق فقط، وهذا ما لم يقله الإمام مالك، بل المعروف عنه قوله بما قال به السلف من أنّ الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقد تقدّم ذلك. كما أنّ الرواية الأخرى التي تذكر عنه موافقته للسلف أقوى وأشهر من حيث أنّها توافق مبدأه المعروف عنه. وقد ذكر هذه الرواية الإمام النووي أيضاً عن عبدالرزاق قال: سمعت من أدركتُ من شيوخنا، وأصحابنا، سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبيدالله بن عمر، والأوزاعي، ومعمر بن راشد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود، وحذيفة، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعبدالله بن المبارك(۱).

كما ذكر هذا القول عن مالك أيضاً الإمام أحمد في كتاب السنة (۲) وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان من الإيمان عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يُعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة: عن حمّاد بن سلمة، عن أبي جعفر، عن جدّه عمير بن حبيب الخطمي، وهو من أصحاب رسول الله على قال: «الإيمان يزيد وينقص»، قيل له: «وما زيادته وما نقصانه؟» قال: «إذا ذكرنا الله وحمدناه، وسبّحناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا ونسينا فتلك نقصانه» (۲).

<sup>(</sup>١) النووي، محي الدين يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم ج١ ص١٤٦، ط المطبعة المصرية ومكتبتها.

<sup>(</sup>٢) ابن حنيل، أحمد بن محمد، كتاب السنَّة، ص٧٦، ط المطبعة السلفية سنة ١٣٤٩هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، كتاب الإيمان، ص١٨٦. دمشق، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. وانظر: كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، ج٧ حديث رقم ١٤.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (الإيمان يزيد وينقص)<sup>(1)</sup>. وقال: (إنَّ من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنَّى تأتيه)<sup>(۲)</sup>.

فهذه أقوال وردّت عن الصحابة رضوان الله عليهم واضحة الدلالة منطوقاً ومفهوماً على أنّهم كانوا يعتقدون زيادة الإيمان ونقصه، ولا شك أنّهم أعلم بدلائل النصوص الشرعية وأكثر فهماً لها، وإنما نحن عالة عليهم وعلى من اقتفى أثرهم من سلف هذه الأمّة الذين لم يحيدوا قيد أنملة عن دلائل النصوص الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنّة. ومن أبرز عبارات السلف في هذا الموضوع ما رواه البخاري في صحيحه عن الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه من أنّه كتب إلى عدي بن عدي: (إنّ للإيمان فرائضاً وشرائعاً، وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعِشْ فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمّتْ فما أنا على صحبتكم بحريص) (٢٠).

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن مالك بن دينار قوله: (الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأماط عنه الدغل، وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو ويزداد، ويصير له أصل وفروع وثمرة وظلَّ إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده، جاءه عنز فنتفها، أو صبي فذهب بها أو أكثر عليها الدغل فأضعفها، أو أهلكها، أو أيبسها، كذلك الإيمان)(1).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري مع الشرح، كتاب الإيمان، ج١ ص٤٥، ط المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية، كتاب الإيمان، ص١٨٨.

والآثار الواردة في هذا المعنى عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف من بعدهم كثيرة، كلها تنطق بأنهم يُجمعون على رأي واحد هو القول بزيادة الإيمان ونقصه من عدة وجوه ذكرها الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان وهي:

الأول:

الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنّه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمّة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً، فمعلوم أنّه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصّل مما أخبر به الرسول ما يجب على مَن بلغه خبره، فمَن عرف القرآن والسّنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصّل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا وقع منه مثل إيمان مَن عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها. بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل، وما وقع منه أكمل.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١) أي في التشريع بالأمر والنهي، لا أنَّ كل واحد من الأمَّة وجب عليه ما يجب على سائر الأمَّة وأنَّه فعل ذلك، بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل.

الثاني :

الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن طلب علم التفصيل وعمل به، فإيمانه أكمل ممّن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقرّ به ولم يعمل بذلك كله. وهذا المُقرُّ المقصِّر في العمل، إن اعترف بذنبه وكان خائفاً من عقوبة ربّه على ترك العمل أكمل إيماناً ممّن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول على ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يُعاقب بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

الرسول على مع أنّه مُقرَّ بنبوته باطناً وظاهراً، فكل ما علم القلب بما أخبر به الرسول في فصدَّقه، وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في إيمانه على مَن لم يحصل له ذلك، وإن كان معه إقرار عام والتزام. وكذلك مَن عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن بها، كان إيمانه أكمل ممَّن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً مجملاً أو عرف بعضها، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله تعالى، وصفاته كان إيمانه به أكمل.

الثالث:

أنّ العلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. كما أنّ الحسّ الظاهر بالشيء الواحد، مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها، فبعضهم تكون رؤيته أتمّ من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد، وشمّ الرائحة الواحدة، وذوق النوع الواحد من الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه، يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة، والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الربّ وكلامه، يتفاضل الناس في معرفتها، أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها.

الرابع:

أنْ التصديق المستلزم لعمل القلب، أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه، أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أنّ الله حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله، وخشيته، والرغبة في الجنة، والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب له ذلك فعلم الأول أكمل. فإنّ قوة المسبب دلّ على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم، دلّ على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبيّ على اليس المخبر كالمعاين، فإنّ موسى عليه السلام لمّا أخبره ربّه أنّ قومه عبدوا العجل، لم يلق الألواح فلمّا رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس عبدوا العجل، لم يلق الألواح فلمّا رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس

ذلك لِشك موسى عليه السلام في خبر الله لكن المخبَر وإن جزم بصدق المخبِر، فقد لا يتصوَّر المخبَر به، وإن كان مصدِّقاً به. ومعلوم أنَّه عند المعاينة، يحصل له من تصور المخبَر به، ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق.

الخامس: أنَّ أعمال القلوب، مثل محبة الله ورسوله، وخشية الله تعالى ورجائه، ونحو ذلك، هي كلها من الإيمان، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنَّة واتفاق السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً.

السادس: أنَّ الأعمال الظاهرة مع الباطنة، هي أيضاً من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها.

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أُمر به، واستحضاره، بحيث لا يكون غافلاً عنه، أكمل ممّن صدَّق به وغفل عنه، فإنَّ الغفلة تضاد كمال العلم، والتصديق، والذكر، والاستحضار يكمل العلم اليقين. ولهذا قال عمير بن حبيب كما تقدَّم: (إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا ونسينا وضيَّعنا فتلك نقصانه).

الثامن:

أنّ الإنسان قد يكون مُكذّباً ومُنكِراً لأمور لا يعلم أنّ الرسول على أخبر بها، وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذّب، ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنّه لا يخبر إلا بصدق، ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو يفسر له معناه، أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه، فيصدّق بما كان مكذّباً به، ويعرف ما كان مُنكِراً، وهذا تصديق جديد، وإيمان جديد ازداد به إيمانه، ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً. وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل، وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك، فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج. وأما كثير من الناس، بل من أهل العلوم والعبادات، فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف

ما جاء به الرسول على ، وهم لا يعرفون أنّها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا. وكل من ابتدع في الدّين قولاً أخطأ فيه أو عمل عملاً أخطأ فيه ، وهو مؤمن بالرسول على أو عرف ما قاله وآمن به الم يعدل عنه ، هو من هذا الباب. وكل مبتدع قصد متابعة الرسول على ، فهو من هذا الباب. فمن علم ما جاء به الرسول على ، وعمل به ، أكمل ممن أخطأ ذلك ، ومن علم الصواب بعد الخطأ ، وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك (۱) اهد. (بشيء من الاختصار).

وبعد هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية للأوجه التي يزيد الإيمان وينقص بها، أعود فأقول إنَّ السلف جميعاً ما تقدَّم ذكره منهم والإمام أحمد بن حنبل، والشافعي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي، والطبري، جميعهم يقولون إنَّ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي<sup>(۱)</sup> وقد قالوا هذا القول، وجزموا باعتقاده، مستندين كعادتهم إلى نصوص الوحيين الكتاب والسنَّة.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية ص١٩٣ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: لوامع الأنوار البهية للشيخ محمد بن أحمد السفاريني، ج١ ص٤١٦.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٤.

<sup>(</sup>a) الأنفال: ٢.

<sup>(</sup>٦) المدثر: ٣١.

قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا اللهِ اللهِ غير فلك من الآيات المصرِّحة بالزيادة. فهذه أدلة السلف من القرآن الكريم على أنَّ الإيمان يزيد بصريح اللفظ، كما أنَّها تدل عن طريق الالتزام على أنَّه ينقص، لأنَّ الشيء الذي تعتريه الزيادة لا بدَّ وأنَّه ينقص، وإلا فلا معنى للزيادة، إذ لا يمكن أن يتصور شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان.

أما أدلتهم من السنّة المطهرة فكثيرة أيضاً، منها حديث أبي سعيد المخدري المتفق عليه، وفيه أنَّ النبيّ عَلِيُّ أمر النساء بالتصدق وقال بعد ذلك: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبُ الرجل الحازم من إحداكن»، قُلنَ: «وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول عَلِيُّ؟» قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قُلنَ: «بلى يا رسول الله»، قال: «فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلُّ ولم تصُمْ؟» قُلنَ: «بلى»، قال: «فذلك من نقصان دينها» (٢).

فهذا الحديث يدل على أن إيمان الرجل أكمل من إيمان المرأة إذ المرأة يمرُ عليها أوقات لا تقيم فيها بعض الشعائر الدينية والرجل مستمر في القيام بها دون انقطاع. أليس الرجل يزيد على المرأة بهذه المدة وأداء تلك الشعائر فيها، مما يجعل إيمانه أكمل وأوفى. قد يقال: إنَّ هذا نقصان في التكاليف، وهذا صحيح ولكن الذي يُكلَّف بأمر فيمتثل، فهو زائد في الأجر على من لم يُكلَّف به، لأنَّه لم يعمله، فلم يكسب أجره، والزيادة في الإيمان، إنما تكون بالزيادة في العمل. ومن أدلة السلف أيضاً قوله الإيمان، إنما تكون بالزيادة في العمل. ومن أدلة السلف أيضاً قوله وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب المخمر حين يشربها وهو مؤمن، "".

قال الإمام النووي في بيان معنى هذا الحديث: (فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أنَّ معناه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان، وهذا من

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) مسلم، صحيح مسلم مع الشرح، ج٢ ص٤١، ط المطبعة المصرية.

الألفاظ التي تطلَق على نفي الشيء ويراد نفي كماله)(١).

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين<sup>(٢)</sup> والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة.

ومن أشهر ما استدل به السلف من الأحاديث حديث شُعب الإيمان المتفق على صحته وفيه: «الإيمان بضع وستُون أو بضع وسبعون شُعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (٣). فأخبر في هذا الحديث بأنَّ الإيمان له أعلى وأدنى، وفي هذا إشارة إلى أنَّ مراتبها متفاوتة.

وتحت «باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» ذكر الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيّ عَلَيْ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا مَن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون منها، قد اسودُوا فيُلقون في نهر الحيا ـ أو الحياة، شكّ مالك ـ فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنّها تخرج صفراء ملتوية»(٤).

وقال الإمام البخاري أيضاً: «باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: ﴿وَزِدْنَهُمْ هُدَى﴾ ﴿وَيَزْدَادَ اللَّهِ مَامَنُواْ إِيكَنَّا﴾ وقال: ﴿الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص.

ثم ساق حديث أنس عن النبي على قال: «يخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله

<sup>(</sup>۱) النووي، محي الدين يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، ج٢ ص٤١، ط المطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وقد تقدُّم عند بيان حقيقة الإيمان.

<sup>(</sup>٤) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٧٧، ط المطبعة السلفية.

وفي قلبه وزن ذرَّة من خير، وفي رواية «من إيمان، مكان «من خير، (١٠).

وقد ذكر ابن منده حديثاً ترجم له بقوله: ذكر خبر يدل على أنَّ الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل. ثم ساق حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم وهو قوله على: «ما من نبيً بعثه الله في أمّة قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنّته، ويقتدون بأمره، ثم إنَّها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولبس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (٢).

وأدلة السلف على زيادة الإيمان ونقصه كثيرة جداً ولكن من أشهرها ما ذكرت فأكتفي بذكره عن غيره ليكون مثالاً واضحاً لأدلتهم التي لم أذكر والتي مُلئت بها كتب السنّة. وجميعها صريح الدلالة منطوقاً ومفهوماً على صحة ما ذهب إليه السلف في هذا الموضوع الذي هو من أخطر ما بحث في مجال العقيدة الإسلامية إذ عليه يترتب جانب مهم من حياة المسلم الدينية. إذ أنَّ المسلم إذا اطلع على ما قالته الفِرق الأخرى من أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص فإنَّ ذلك قد يؤدي به إلى التكاسل فلا يعمل بما أمر ولا ينتهي عما نُهيَ عنه إذا أخذا هذا الرأي مُسلماً دون تمحيص وعرض على نصوص التشريع ليتبين له الحق في ذلك والله المستعان.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن منده، محمد بن إسحاق بن محمد، كتاب الإيمان ورقة رقم ٢٤، مصور بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة رقم ٩٩٦. وانظر: صحيح مسلم مع شرحه للنووي، ج٢ ص٧٧.



قبل البدء في بيان مذهب السلف في هذا الموضوع، أرى من الضرورة بيان الفرق بين الصغائر والكبائر، فأقول وبالله التوفيق:

إنَّ جماهير الأمَّة من السلف والخلف، من جميع الطوائف قد ذهبوا إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر. وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنَّة، واستعمال سلف الأمَّة وخلفها. ولا شك أنَّ هذين الصنفين من المعاصي بينهما فارق لا يمكن إنكاره، ولا شك أيضاً أنَّ المخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه، قبيحة جداً، بالنسبة إلى عَظَمة الباري جلَّ جلاله، ولكن بعضها أعظم قبحاً من البعض الآخر، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ما تكفره الصلوات الخمس، أو صوم رمضان، أو الحج، أو العمرة، أو الوضوء، أو صوم عاشوراء، أو فعل الحسنة، أو غير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيحة المذكورة في مصادرها، وإلى ما لا يكفره شيء من ذلك. فما يمكن تكفيره في مصادرها، وإلى ما لا يكفره شيء من ذلك. فما يمكن تكفيره ولكن هذا لا يُخرج الصغائر عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنَّه صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحاً، ولكون تكفيرها سهلاً ميسوراً.

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، فقد اختلف العلماء في

ضبطها اختلافاً كثيراً، ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وإليك عرضاً لهذه الآراء:

- روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: الكبائر كل ذنب
  ختمه الله تعالى بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب. ونحو هذا عن
  الحسن البصري.
  - ٢ ـ وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار، أو حدّ في الدنيا.
- " وقال أبو حامد الغزالي في ضبط الكبيرة: إنَّ كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم، كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليه اعتياداً، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة، وليس هو بكبيرة.
- وقال أبو عمرو بن الصلاح ـ رحمه الله ـ الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظماً يصحّ معه أن يُطلق عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق قال: فهذا حد الكبيرة، ثم لها إمارات منها إيجاب الحد، ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أوالسنّة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاً، ومنها اللعن، كَلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض.
- وقال الشيخ أبو محمد بن عبدالسلام رحمه الله -: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربَتْ عليه فهي من الكبائر... وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنّها كل ذنب قرن به وعيد، أو حدّ، أو لعن. فعلى هذا كل ذنب علم أنّ مفسدته كمفسدة ما قُرِن به الوعيد أو الحدّ أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. ثم قال: والأولى أن تُضبَط الكبيرة بما

يُشعِر بتهاون مرتكبها في دِينه، إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها.

- وقال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر، وغيره: الصحيح أنَّ حدّ الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنّها كبائر، وأنواع بأنّها صغائر، وأنواع لم تُوصف، وهي مشتملة على صغائر وكبائر، والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعاً من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر، وساعة يوم الجمعة، وساعة إجابة الدعاء من الليل، واسم الله الأعظم، ونحو ذلك مما أخفى (١)، والله أعلم.

وهذه الآراء التي عرضها الإمام النووي ذكر بعضاً منها شارح العقيدة الطحاوية، ومال إلى القول برجحان الأول منها (٢). كما ذكرها ـ وعليها مزيد ـ ابن القيم في مدارج السالكين (٣). ومهما يكن من تعدد الآراء حول التفريق بين الصغائر والكبائر فإنَّ جميعها متقاربة، ومتداخلة، ولكنني أرى أنَّ المبدأ الذي يجب أن يُقرَر ويُتخَذ مقياساً ما ورد عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من أنَّه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. ومعناه أنَّ الكبيرة تُمحى بالاستغفار والصغيرة تكون كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبدالسلام في حد الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدِينه، إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يُشعر مجموعها بما يُشعر به أصغر الكبائر (٤).

فالصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف،

<sup>(</sup>١) النووي، شرح صحيح مسلم، ج٢ ص٨٥ ـ ٨٦، ط المطبعة المصرية بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحارية ص ٢٥٥ ـ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين لابن القيم، ج١ ص٣٢٠ ـ ٣٢٧، ط مطبعة السنّة المحمدية سنة ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٩م.

<sup>(</sup>٤) النووي، شرح صحيح مسلم، ج٢ ص٨٦ ـ ٨٧.

ما يُلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء، والخوف، والوجل، ما يُلحقها بالصغائر وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وعلى هذا فليس للكبائر عدد محدود، وما ورد عن الرسول على من مثل قول: «اجتنبوا السبع الموبقات...» (١)، وحديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ على سُئل عن الكبائر فقال: «الشرك بالله، وقتل النفس وعقوق الوالدين (١). أما الشرك فلا نزاع في أنَّه كفر يُخرج عن الملَّة وهو أكبر المعاصي على الإطلاق، وإنما قُرنت به بقية المعاصي المذكورة في الأحاديث على سبيل التشنيع، زجراً عن ارتكابها، وإشعاراً بأنَّها أكبر الكبائر، وإلا فيوجد في غيرها من الذنوب التي لم تُذكر في الأحاديث على أنَّها كبائر، يوجد فيها ما هو كبيرة، وما ذكر مقروناً بوصف الكبيرة، أو أكبر الكبائر، فإنما وردت كذلك لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية.

وبعد أن اتضح لنا الفرق بين هذين الصنفين من المعاصي، إليك مذهب السلف الذي قالوا به في حكم مرتكب الكبيرة:

فقد ذهب السلف عليهم رحمة الله على أنَّ مرتكب الكبيرة فاسق، وأنَّه لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، ولا يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه، وأدخله الجنة، من أول وهلة. وإن شاء عذَّبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، فلا بدَّ من دخول الجنة. فالعاصي معرَّض لِعقوبة الله تعالى، وعذابه. وتقريراً لِمذهب السلف في هذا الأمر، قال الإمام الصابوني في رسالته «عقيدة السلف»: (ويعتقد أهل السنَّة أنَّ المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة، صغائر وكبائر، فإنَّه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص، فإنَّ أمره إلى الله عزّ وجلّ إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً، غير مُبتلى بالنار، ولا مُعاقب على ما ارتكبه، واكتسبه، ثم استصحبه غانماً، غير مُبتلى بالنار، ولا مُعاقب على ما ارتكبه، واكتسبه، ثم استصحبه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم مع شرحه للنووي، ج٢ ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

إلى يوم القيامة من الآثام، والأوزار، وإن شاء (عفا عنه)(١) وعذَّبه مدة بعذاب النار، وإذا عذَّبه لم يخلده فيها، بل أُعتقه، وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)(٢).

وروى اللالكائي بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أنّه قال: (ولا يشهد على أهل القبلة بعمل (يعمله)<sup>(٣)</sup> بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله. ومَن لقي الله بذنب يجب له به النار (تايب)<sup>(٤)</sup> غير مصرّ عليه، فإنَّ الله عز وجلّ يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ومَن لقيه وقد أُقيمَ عليه حدّ ذلك الذنب في الدنيا فهو كفّارته، كما جاء الخبر عن رسول الله ﷺ. ومَن لقيه مصرّاً، غير تايب من الذنوب، التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله عز وجلّ، إن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له. ومَن لقيه كافراً عذّبه ولم يغفر له).

وفي تقرير هذه العقيدة أيضاً يقول الإمام الطحاوي: (وأهل الكبائر من أمّة محمد ﷺ (1) في النار لا يخلّدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل المطبوع، ولعل الصواب إسقاط جملة عفا عنه.

<sup>(</sup>٢) الصابوني، أبو عثمان إسماعيل. عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل النبويَّة، ج١ ص١٢٤ ـ ١٢٥، بيروت، ط محمد أمين دمج سنة ١٩٧٠م.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل المصور عن النسخة الخطية، ولعل الصواب يعملونه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ولعله يوجد نقص في الكلام فيكون وهو تايب، أو أنَّ الصحيح تائباً بالنصب على الحال.

<sup>(</sup>٥) اللالكائي، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، شرح السنن ص٤٦ ــ ٤٣، مخطوط مصور بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة تحت رقم ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من أمَّة محمد) تخصيصه أمَّة محمد الله يُفهَم منه أنَّ أهل الكبائر من غير أمَّة محمد، محمد الله قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمَّة محمد، وفي ذلك نظر، فإنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَخبر أنَّه: لايخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرَّة من إيمان، متفق عليه. ولم يخص أمَّته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقاً، فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمَّة. انظر: شرح الطحاوية، ص٣٥٥.

يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين<sup>(۱)</sup>. وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم، وعفا عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ﴿وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (٢). وإن شاء عذَّبهم في النار بِعدلِه، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم الله إلى جنته) (٣).

هكذا يتقرر مذهب السلف، فالمذنب إن تاب فتوبته مقبولة، وإن مات ولم يتب فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عذّبه بعدلِه، وإن شاء عفا عنه بفضله. لكن حتى إن عُذّب فإنَّ تعذيبه يختلف تماماً عن تعذّيب الكافر فهو إنما يُعذّب لِيطهر من الآثام التي ارتكبها. وقد ذكر الصابوني الفرق بين العذابين عن شيخه سهل بن محمد حيث قال: (وكان شيخنا سهل بن محمد حيث قال: (وكان شيخنا سهل بن محمد حرات قال: (وكان شيخنا سهل بن محمد عبد الله ـ يقول: المؤمن المذنب، وإن عُذّب بالنار فإنَّه لا يُلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها شقاء الكفار.

ومعنى ذلك أنَّ الكافر يُسحَب على وجهه إلى النار، ويُلقى فيها منكوساً في السلاسل والإغلال، والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب، إذا ابتُلِي بالنار فإنَّه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن، على الرِّجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله: «لا يبقى في النار بقاء الكافر»، أنَّ الكافر يُحرَق بدنه كله كلما نضج جلده، بدّل جلداً غيره، ليذوق العذاب، كما بيَّنه الله في كتابه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّينَ كَفَرُوا بِاللَّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار، ولا تحرق عَرِيزًا حَكِمًا السجود منهم، إذ حرَّم الله أعضاء (سجوده) (٥). ومعنى قوله:

<sup>(</sup>۱) لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين، كان أُولى، لأنَّ مَن عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة الجهم، وقوله مردود باطل. انظر: المصدر نفسه ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٤، ١١٦.

<sup>(</sup>٣) الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة، العقيدة الطحاوية مع الشرح، ص٣٥٤ - ٣٥٥، ط٣، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل المطبوع، ولعل الصواب العضاء سجودهم،

«لا يبقى في النار بقاء الكفار»، أنَّ الكافر يخلد فيها، ولا يخرج منها أبداً، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحداً.

ومعنى قوله: «لا يشقى بالنار شقاء الكفار»، أنَّ الكفار ييأسون فيها من رحمة الله، ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنَّهم خُلِقوا لها، وخُلِقت لهم، فضلاً من الله ومنّة»(١) اه.

هذا هو حكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق بمصيره في الآخرة، بقي أن نعرف ما له وما عليه، بالنسبة لأحكام الدنيا، فلا يجوز لنا أن نسلبه اسم الإيمان بالكلية بل نقول: إنَّه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ويستحق من المعاملة باسم الإسلام، ما يستحقه سائر المسلمين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: (والتحقيق أن يقال: إنَّه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يُعطى الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأنَّ ذلك إيجاب عليه، وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره. وعلى هذا، فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف، يدخل فيه المؤمن حقاً، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة، وإن كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن يُنفى عنه الإسلام، والإيمان، وفي الظاهر يُثبِّت له الإسلام، والإيمان الظاهر، ويدخل فيه الذين أسلموا، ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، لكن معهم جزء من الإيمان، وإسلام يُثابون عليه، ثم قد يكونون مفرِّطين فيما فُرض عليهم، وليس معهم من الكبائر ما يُعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يُعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراً)<sup>(۲)</sup>.

هكذا قال السلف ـ رحمهم الله ـ في مرتكب الكبيرة، إذ أنَّه إنسان

<sup>(</sup>١) الصابوني، المصدر المذكور آنفاً ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية، المصدر المذكور آنفاً ص٢٠٢.

معرّض لوساوس الشيطان، ومائل إلى الهوى والشهوات بطبيعته فإن هو أخطأ بارتكاب كبيرة، فتكفيره ليس أمراً سهلاً، يمكن الحكم به لأول بادرة من الجرائم، أو حتى إن أصبح ارتكاب المحرّمات الكبيرة سجية له، فإن ما في قلبه من إصرار واستحلال أو علمهما أمر خاف علينا، وقد يؤنبه ضميره بعد ارتكابها ويتحرك الإيمان في قلبه فيندم، ولكن لضعف إيمانه ذاك يتغلّب عليه الشيطان مرة أخرى، فيوقعه في حبائله، وهكذا دواليك، حتى أنّ من رام يظنه انسلخ من إيمانه كلية ورضي بعبادة الشيطان، والأمر غير ذلك.

والسلف ـ رحمهم الله ـ إنما أجمعوا على القول بتكفير من ارتكب محرَّماً، معلوماً تحريمه من الدِّين بالضرورة، مستجِلاً له، لأنَّ في ذلك مكابرة وتكذيباً صريحاً لله تعالى، ولرسوله على وذلك ولا شك كفر بواح.

وبعد عرضنا لِمذهب السلف في مرتكب الكبيرة إليك أبرز أدلتهم لِما ذهبوا إليه:

أما من القرآن الكريم: فقد استدلُّوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾(١).

قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: وقد أبانت هذه الآية أنَّ كل صاحب كبيرة في مشيئة الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليها، ما لم تكن كبيرة شركاً بالله (٢).

وقوله سبحانه: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَنَتَلُواْ قَاصَلِحُواْ بَيْنَهُمَاً . . ﴾ (٣) وقد أورد الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ هذه الآية في صحيحه، مستدلاً بها على أنَّ المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، ولا يُسلب منه اسم الإيمان، لأنَّ الله تبارك وتعالى سمّاهم مؤمنين مع اقتتالهم (٤).

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٨، ١١٦.

 <sup>(</sup>۲) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج٥ ص١٢٦،
 ط۲ بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر، سنة ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤م.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٨٤، ط المطبعة السلفية.

وما ورد في قصة حاطب بن أبي بلتعة ـ رضي الله عنه ـ إذ حاول إخبار قريش بمسير النبي على إليهم، فقال الله تبارك وتعالى في شأنه: ﴿يَاأَيُّهُ النَّيْنَ ءَامَنُوا لَا تَنَّغِدُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُم أَوْلِيَاء تُلقُون إليهم بِالْبَوْدَةِ . . ﴾ (1) . ولا شك أنّه ارتكب كبيرة بفعلته هذه، ومع ذلك أبقى الله عليه اسم الإيمان فخاطبه به، ولا شك في فضل هذا الصحابي الجليل، وإنما وقع منه ما وقع عن حسن نية، ولم يكن يعلم أنّه ارتكب خطأ شنيعاً، ولذلك لمّا أخبر النبيّ على بالدوافع التي لأجلها كتب الكتاب، قال رسول الله على "قد صدقكم"، فقال عمر: "يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق"، فقال: "إنّه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (1).

إلى غير ذلك من الآيات التي تخاطب أهل الذنوب الكبيرة باسم الإيمان.

أما من السنّة المطهرة: فاستدلّوا بحديث أبي بكرة الذي رواه البخاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار»، فقلت: «يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟» قال: «إنّه كان حريصاً على قتل صاحبه»(٣). قال البخاري ـ رحمه الله ـ: «سمّاهما مسلمَين مع التوعد بالنار»(٤).

وتحت عنوان: المعاصي من أمر الجاهلية عقد الإمام الجليل البخاري باباً فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، إلا بالشرك لقول النبي علية: «إنك امرؤ فيك جاهلية»(٥).

ثم ساق حديث أبي ذرّ رضي الله عنه قال: إني ساببت رجلاً فعيّرته

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١.

<sup>(</sup>٢) انظر: هذه القصة في سبب نزول الآية، ج٢٨ ص٨٥ من جامع البيان للطبري.

<sup>(</sup>٣) البخاري، محمد بن إسماعيل، المصدر المذكور آنفاً ج١ ص٨٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

بأمّه، فقال لي النبيُ عِينَ النا ذرّ، أعيّرته بأمّه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية . . . "(1) . قال ابن حجر: (قصة أبي ذرّ، إنما ذُكرت لِيُستدلّ بها على أنَّ مَن بقيت فيه خصلة من خِصال الجاهلية سوى الشرك، لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر)(٢) . ومن هذه الأدلة أيضاً حديث أبي ذرّ قال: أتيت النبيَّ عَينَ وهو نائم، عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: "ما من عبد قال لا فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: "ما من عبد قال لا الله ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة"، قلت: "وإن زنى وإن سرق"، ثلاثاً، ثم قال في الرابعة: "على رغم أنف أبي ذرّ" (1).

وحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله على وحوله عصابة من أصحابه \_: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم، وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه (٤).

قال الإمام النووي \_ مشيراً إلى حديث عبادة بن الصامت هذا، وحديث أبى ذرّ السابق \_ قال: (فهذان الحديثان مع نظائرها في الصحيح،

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، حديث رقم ۳۰. قال الشارح: قيل إنَّ الرجل المذكور هو بلال المؤذن، مولى أبي بكر... ويظهر لي أنَّ ذلك كان من أبي ذرّ قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده. فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب: قلت: «على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: «نعم». كأنَّه تعجَّب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنّه فيبيّن له كون هذه الخصلة مذمومة شرعاً وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط، انظر: فتح الباري، ج١ ص٨٥ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج١ ص٨٥.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم مع شرحه للنووي، ج٢ ص٩٤، ط المطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٤) البخاري، محمد بن إسماعيل، المصدر المذكور آنفاً ج١ ص٦٤.

مع قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً﴾ مع إجماع أهل الحقّ على أنَّ الزاني والسارق والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك، لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون، ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولاً، وإن شاء عذّبهم ثم أدخلهم الجنة)(١).

ومما يسند ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يدخل أهل الجنة المجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرِجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرجون منها، قد اسودًوا فيُلقَون في نهر الحيا ـ أو (الحياة) شك مالك ـ فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية» (۱۲). والأحاديث من هذا النوع كثيرة، ويطول بنا الحديث إن أردنا سرد جميع ما استدل به السلف لِمذهبهم في هذه المسألة. فهي كثيرة جداً ـ وكلها تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن، وأنه معرض لعقاب الله، وإن عوقِب فإنه لا يخرج منها. ولكثرتها يصعب حصرها واستقصاؤها لذلك يخلد في النار بل يخرج منها. ولكثرتها يصعب حصرها واستقصاؤها لذلك أرى فيما ذكرت غنية عمًا سواه وقد وردت أحاديث مشكلة في الظاهر على ما تقدم.

منها حديث أبي هريرة وقد تقدَّم ذكره: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...». وقد أزال إشكاله الإمام النووي بقوله: (هذا الحديث مما اختُلِف في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أنَّ معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تُطلَق على نفي الشيء ويراد نفي كماله... وتأوَّل بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستجلاً له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم المدح الذي يُسمَّى به أولياء الله محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم المدح الذي يُسمَّى به أولياء الله

<sup>(</sup>١) النووي، محي الدين يحيى بن شرف، المصدر المذكور آنفاً ج٢ ص٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه. انظر: المصدر السابق ص٧٢.

المؤمنين. ويستحق اسم الذم فيقال: سارق، وفاجر، وفاسق. وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ معناه ينزع منه نور الإيمان)(١).

وفي الجمع بين هذا الحديث، وحديث أبي ذرّ السابق: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق...».

ذكر الإمام ابن قتيبة أنَّ المقصود بنفي الإيمان في حديث أبي هريرة، هو نفي الكمال على ما اختاره النووي وعلى هذه القاعدة، يجري تفسير كل حديث ورد فيه نفي الإيمان عن مرتكب الذنب كحديث: «لم يؤمن مَن لم يأمن جارُه بوائقه» وأمثاله (٢).

أما حديث أبي ذرّ فقال في معناه: إنّه لا يخلو من وجهين: أحدهما: أن يكون قاله على العاقبة، \_ يريد أنّ عاقبة أمره إلى الجنة، وإن عُذّب بالزنا والسرقة.

والآخر: أن تلحقه رحمة الله تعالى، وشفاعة رسول الله ﷺ فيصير إلى الجنة، بشهادة أن لا إله إلا الله "".

أما قوله ﷺ: «لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار مَن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان (٤)، فقد ذكر ابن قتيبة أيضاً في الجمع بين هذين الحديثين مع حديث أبي ذرّ السابق، أنَّ هذا خرج مخرج الحكم. إذ المراد أنَّه ليس حكم مَن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أن يدخل النار، ولا مَن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كِبَر أن يدخل الجنة، والله تعالى يفعل بعد ذلك ما يشاء. ومثل هذا من الكلام، قولك ـ في دار رأيتها صغيرة ـ لا

<sup>(</sup>١) النووي، المصدر المذكور آنفاً ص٤٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص١٧١، ط دار الجيل، بيروت سنة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه مسلم، انظر: صحيح مسلم مع شرحه للنووي، ج٢ ص٨٩٠.

ينزل في هذه الدار أمير. تريد حكمها، وحكم أمثالها أن لا ينزلها الأمراء، وقد يجوز أن ينزلوها(١).

ومن الأحاديث المشكلة على ما تقدّم أيضاً، حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أربع مَن كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومَن كانت فيه خلّة منهنّ كانت فيه خلّة من نفاق حتى يدعها، إذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر"، وفي رواية عن أبي هريرة أنّ رسول الله على قال: «آية المنافق ثلاث، إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" (٢). قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث من صحيح مسلم: هذا الحديث مما عدّه جماعة من العلماء مشكلاً، من حيث أنّ هذه الخصال توجد في المسلم المصدّق، الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أنّ مَن كان مصدّقاً بقلبه ولسانه، وفعل هذه الخصال، لا يُحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار، فإنّ بغض هذا أو كله.

وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه فالذي قاله المحققون والأكثرون، وهو الصحيح المختار الله معناه أنَّ هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم فإنَّ النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا المعنى موجود في هذه الخصال، ويكون نفاقه في حقٌ مَن حدَّثه، ووعده، وائتمنه، وخاصمه، وعاهده من الناس، لا أنَّه منافق في الإسلام، فيظهره، وهو يبطن الكفر، ولم يُرد النبيُّ عَلَيْ بهذا أنَّه منافق نفاق الكفار المخلدين في الاسفل من النار. وقوله على: «كان منافقا خالصاً» معناه شديد في الدرك الأسفل من النار. وقوله على: «كان منافقاً خالصاً» معناه شديد الشبه بالمنافقين، بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمَن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما مَن يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه. فهذا هو

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة، المصدر السابق ص١١٧ \_ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: صحيح مسلم مع الشرح، ج٢ ص٤٦، ط المطبعة المصرية.

المختار في معنى الحديث (١)، وذكر أقوالاً أخرى غير هذا، فمنها أنّه نفاق عمل، ومنها أن المراد المنافقون الذين كانوا في زمن النبي على فحد أو الدين ونصره بإيمانهم وكذبوا، وائتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خصوماتهم. وذكر أنَّ هذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها (٢).

وروى اللالكائي عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث وأمثاله: والنفاق هو الكفران، يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله على: «ثلاث مَن كنَّ فيه فهو منافق» هذا على التغليظ ـ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً، ضلالاً ـ يضرب بعضكم رقاب بعض»، ومثل: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»(٣).

هذه أقوال ذُكرت فيما يتعلق بهذا الحديث وأمثاله، وفي نظري أنها جميعاً لها محل ووجه من النظر الصائب، ويمكن القول به دون تعارض مع الرأي الآخر. إذ أنَّ مَن وُجدت فيه هذه الخصال، يمكن تفسير ما ورد بحقه أنَّه خالص النفاق بحق مَن خاصمه وحدَّثه وخانه. ويمكن إطلاق ذلك والتوقف فيه دون بيان للمراد، وإمراره على ظاهره الذي يشعر بإدخال مَن تخلِّق بهذه الخصال في زمرة المنافقين، ليكون ذلك أدعى للزجر عن التخلُّق بها. فالتوقف عن التفسير يريد به مَن قاله أن يكون عندما يكون مجدياً لا سيما في مجال الوعظ للتنفير عن التخلُّق بهذه الخصال، وما شابهها ولكن هذا لا يمنع تفسيرها على الوجه السابق، إذا اقتضى الحال.



<sup>(</sup>١) النووي، المصدر المذكور آنفاً ج٢ ص٤٦ \_ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) اللالكائي، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، شرح السنن ـ مخطوط مصور بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز بمكة تحت رقم ٤٤٦.



تقدُّم لنا معرفة ما قاله السلف في حقيقة الإيمان، وأنَّه قول وعمل يزيد وينقص لأنَّ الناس يتفاوتون في استيفاء متطلبات الإيمان من العمل واتقانه. فالإنسان عرضة للتقصير في أي صورة من صوره سواء كان هذا التقصير قليلاً أم كثيراً، لأنَّ الكمال لله وحده، ولا أحد يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة مهما نشدها، وحاول الوصول إليها اللهم إلا مَن عصمه الله من الزلل، كالرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذا فالإنسان له طاقاته المحدودة، ومداركه القاصرة التي ينشد بها الكمال، ويتفانى في سبيل الوصول إلى هذه الدرجة، إن كان ممَّن أعطاهم الله قوة العزيمة وشدَّة المراس. وأنَّى له ذلك، لأنَّ الإنسان له عدو ملازم له ملازمة الظل لصاحبه، لا يمكن أن يفارقه أبداً وآلى على نفسه أن يظل دائب العمل من أجل إغواء البشرية كلها، إرضاءً لذلك الحقد الذي زرعه في قلبه على أبيهم آدم عليه السلام. لكنه اعترف بالعجز عن تحقيق هذا الهدف من عباد الله الذين منَّ الله عليهم بحصانة واقية من وساوس الشيطان اللعين. قال تعالى على لسان إبليس: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغَوَيْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوبِنَّكُمْ أَجْمَعِينُ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا مُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّٰ إِلَى ۖ لَأُغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينُ إِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَمِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَمِينَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الحجر: ٣٩ \_ ٤٠.

<sup>(</sup>۲) ص: ۸۲ ـ ۸۲.

غير أنَّ تلك الحصانة تختلف قوةً وضعفاً، من إنسان لآخر، وحتى أقواهم معرَّض للوقوع في مزالق الشيطان التي أعدَّها له، وعمل جاهداً على إيقاعه فيها، وبناءً على ذلك فإنَّ الإنسان لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإيمان الكامل. ولذلك فإنَّ السلف عليهم رحمة الله، نظروا إلى هذا الأمر الواقع، فاحتاطوا له، بأن قالوا بالاستثناء في الإيمان استحباباً لا إيجاباً. غير أنَّ هذا الاستثناء لا يجوز أن يكون عن شكّ في المعتقد، لأنَّ الشاكُ لم يعدُ مؤمناً، وإنما هو لأجل تجنب تزكية الإنسان نفسه بما يوهم استكماله للإيمان. وتزكية النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرَكِية النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُرَكِّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا النفس منهي عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عنه عنها الله عنه عنها المناه علي يوهم المنه عنها المنه عنها المناه علي المناه علي المناه عنه عنها المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنها المناه عنه المناه عنه عنها المناه عنه عنها المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنها المناه عنه عنها المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنها المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه المناه المناه المناه عنه المناه عنه المناه ا

والعمل كما هو معروف من مذهب السلف ركن في الإيمان، والأعمال كثيرة، فلا يدري الإنسان لعلَّه قصر في بعضها. وعليه فإن الاستثناء إنما يكون في الأعمال الموجبة ليحقيقة الإيمان، لا في القول، ولا في التصديق القلبي.

يقول محمد بن الحسن الآجري ـ رحمه الله ـ: من صفة أهل الحق ممّن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشكّ، نعوذ بالله من الشكّ في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لأنّه لا يدري أهو ممّن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ وذلك أنّ أهل العلم من أهل الحقّ إذا سُئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة والنار، وأشباه هذا. والناطق بهذا، والمصدّق به بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان، لأنّه لا يدري أهو ممّن يستوجب ما نعت الله عز وجلّ به

<sup>(</sup>۱) الاستثناء المذكور هنا المراد به غير ما هو معلوم في اللغة لأنَّ الاستثناء اللغوي له أدواته المعروفة، غير أنَّ هذا الاستثناء، المقصود به ما اصطلح عليه علماء الإسلام من تعليق الإيمان الشرعي بالمشيئة، وإذاً فهو استثناء اصطلاحي لا دخل له في الاستثناء اللغوي.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٣٢.

المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين لهم بإحسان. عندهم أنَّ الاستثناء في الأعمال، لا يكون في القول والتصديق بالقلب وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون، وبه يتناكحون، وبه تجري أحكام ملَّة الإسلام، لكن الاستثناء منهم على حسب ما يتناه لك، وبيته العلماء قبلنا(۱) اهد.

وهذا هو مذهب سلف أصحاب الحديث، كابن مسعود وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السئة فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم (٢). بل هذا مذهب عامة السلف رحمهم الله ـ كما قال أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحداً إلا على الاستثناء (٣). وقال ـ رحمه الله ـ: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بِشاك، قيل له: إن شاء الله ليس هو بِشك فقال: معاذ الله، أليس قد قال الله عز وجل في وصاحب القبر إذا قيل له: (وعليه تُبعث عامنين وفي علمه أنهم يدخلونه، وصاحب القبر إذا قيل له: (وعليه تُبعث إن شاء الله بكم المحقونه (٤).

وقد ذكر صاحب المدخل ما قاله الإمام أحمد في رسالته المطوَّلة التي رواها عنه أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري التي منها قوله: ويُستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكّاً، إنما هي سنَّة عند العلماء

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب الشريعة، بتحقيق محمد حامد الفقي، ص١٣٦، ط١ سنة ١٣٦٩هـ \_ (١) انظر: كتاب السنّة المحمدية.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص٢٧٤، دمشق، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الشريعة للآجري، ص١٣٦.

<sup>(</sup>٤) الآجري، محمد بن الحسين، كتاب الشريعة، بتحقيق محمد حامد الفقي، ص١٣٦، ط١ سنة ١٣٦هـ ـ ١٩٥٠م.

ماضية، قال: وإذا سُئل الرجل أمؤمن أنت فإنّه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله (١٠).

وقال سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث ولا ندري كيف هم عند الله عز وجلّ، ونرجو أن نكون كذلك(٢).

وقال الأوزاعي: مَن قال أنا مؤمن فحسن، ومَن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فحسن لِقول الله عز وجلّ: ﴿لَتَنْخُلُنَ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ عَلَيْدُ وَجَلّ: ﴿لَتَنْخُلُنَ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ عَلم أنهم داخلون (٣).

وعن إبراهيم النخعي قال: قال رجل لِعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله(٤).

قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومَن وافقه الاستثناء فيه وإنما كراهتهم عندنا أن يبقوا الشهادة بالإيمان، مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، وأما على أحكام الدنيا فإن أهل الملّة جميعاً مؤمنون، لأنَّ ولايتهم، وذبائحهم، وشهاداتهم، ومناكحتهم، وجميع سنّتهم، إنما هي على الإيمان، ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعاً واسعين (٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون اللجواب، لأنَّ هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجُوا بها لِقولهم، فإنَّ الرجل يعلم من نفسه أنَّه ليس بكافر بل يجد قلبه مصدِّقاً بما جاء به الرسول،

<sup>(</sup>۱) الدمشقي، عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى، المعروف بابن بدران. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص٤٦، ط إدارة الطباعة المنيرية بمصر، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) الآجري، محمد بن الحسين، المصدر السابق ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان، رسالة رقم ٢ من رسائل من كنوز السنّة بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ص٣٩، دمشق، المطبعة العمومية.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد القاسم بن سلام، المصدر السابق ص٦٨.

فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أنَّ الإيمان هو التصديق، لأنَّك تجزم بأنَّك مؤمن ولا تجزم بأنَّك فعلت كل ما أُمرت به. فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصِّلون في الجواب، وهذا لأنَّ لفظ الإيمان منه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيَّد الذي لا يستلزم أنَّه شاهد لينفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح أنَّه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبيَّن أنَّه لم يردُ الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدِّمه)(۱).

هذا هو مذهب السلف في الإيمان، والنقول الواردة عنهم في هذه المسألة كثيرة، ولكن مما ذكرت تتبيّن وجهة نظرهم التي تتمثل في النقاط التالية:

- ا ـ استحباب الاستثناء في الإيمان، وجواز تركه، كأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن، دون استثناء. ولكن الاستثناء أولى من عدمه، لما في الإطلاق من تزكية للنفس بإيهامه أنّه مستكمل للإيمان. أما إذا قصد أنّه مؤمن بمعنى أنّه داخل في الإيمان لا مستكمل له، فلا شيء في ذلك وعليه يحمل كلام الأوزاعى السابق وأمثاله.
- ٢ الاستثناء لا يكون إلا في الأعمال، لا في الاعتقاد القلبي، ولا في القول باللسان، لأنَّ هذين الأمرين يعلمهما الإنسان قطعاً. فهو يعلم من نفسه أنَّه اعتقد اعتقاداً جازماً بقلبه، وأنَّه قال بلسانه، وهذا أمر ظاهر للإنسان من نفسه. فلا يكون الاستثناء إلا في الأعمال التي لا يكتمل إيمانه إلا بكمالها. والإنسان لا يستطيع أن يجزم بأنَّه أتى بجميع ما يُطلب منه من أعمال وعلى فرض أنَّه تصور إتيانه بها جميعاً، فإنَّه لا يدري أهي قُبلت منه كلها أم لا، ولعلَّ هناك أموراً خفيت على الإنسان يُحبط بها عمله.

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الإيمان، ص٣٨٣، دمشق، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بدون تاريخ.

- ٣ ـ أنَّ الاستثناء لا يجوز أن يقع من الإنسان على جهة الشك، لأنَّه إذا شكَّ في إيمانه لم يعُدْ مؤمناً، بل يستثني مع الجزم كما ورد في الكتاب والسنَّة من استثناء في أمور مقطوع بها.
- كراهة السؤال عن الإيمان، فيكره أن يسأل الرجل غيره: أمؤمن أنت؟ كما قال محمد بن الحسين الآجري ـ رحمه الله ـ: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت أن لا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة، فلا أجيبك. وإن أجبته فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه، فلا بأس به واحذر مناظرة مثل هذا، فإنَّ هذا عند العلماء مذموم (1).

وروى الآجري أيضاً أنّه قيل لِسفيان بن عيينة: الرجل يقول: مؤمن أنت؟ فقال: فقل: ما أشكّ في إيماني، وسؤالك إياي بدعة، وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجلّ شقيٌ أم سعيد، أمقبول العمل أم لا؟ (٢) وإنما كرهوا ذلك واعتبروه بدعة لِما تقدّم من أنّ هذا السؤال إنما جاء من جهة المرجئة، استدراجاً منهم للإيقاع في معتقدهم في الإيمان لأنّ الرجل المؤمن إذا سُئل هذا السؤال فإنّه يعلم ما في قلبه من التصديق، فإذا أجاب بأنّه مؤمن قاصداً أنّه مصدّق فإنّ في ذلك حجة للمرجئة على مذهبهم. فلمّا علم السلف مقصدهم كرهوا الجواب أو فصّلوا فيه فأجابوا بالإيمان المقيّد الذي لا يستلزم الشهادة بالكمال.

وهكذا فإنَّ السلف ـ رحمهم الله ـ سلكوا مسلك الحذر في تجويزهم الاستثناء وعدمه، ووضعوا قيوداً لذلك تمنع الإنسان من الوقوع في ما هو محذور إن هو راعى الدقة في ذلك.

ومذهب السلف هذا أسندوه بالدليل من الكتاب والسنَّة كعادتهم في

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب الشريعة بتحقيق محمد حامد الفقي، ص١٤٠، ط١ مطبعة السنّة المحمدية سنة ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

تقرير كل معتقد فإنهم رأوا أنَّه ورد في الكتاب والسنَّة نصوص تستثني في الأمور المقطوع بثبوتها ووقوعها.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ عَلِينَ ﴾ (١) فقد استثنى الربُ تبارك وتعالى مع أنَّ دخولهم المسجد الحرام أمر واقع مقطوع به لا محالة. وهذا دليل على جواز الاستثناء في ما هو مقطوع به كالإيمان وغيره.

أما من السنّة النبويّة المطهرة فما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: كان رسول الله على يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»(٢). فهل كان النبيُ على شاك في موته؟ طبعاً لا. إذا فقد استثنى في أمر مقطوع به وواقع لا محالة.

وروي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجَّل كل نبي دعوته، وإنّي اختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله مَن مات من أمّتي لا يُشرِك بالله شيئاً» (٣)، فأيُ شكُ في هذا الاستثناء. وقد تقدَّم أيضاً أنَّ الإيمان متضمن للعمل، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنّه أتى بأعمال الإيمان كلها.

وقد ورد أيضاً عن الصحابة رضوان الله عليهم أنَّهم يرون الاستثناء في الإيمان، كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أنَّ رجلاً قال عند ابن مسعود: أنا مؤمن، فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو، فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأخرى(٤).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٧.

<sup>(</sup>۲) مسلم، صحيح مسلم مع شرح النووي، ج٧ ص٠٤، ط المطبعة المصرية ومكتبتها.

<sup>(</sup>٣) مسلم، المصدر السابق ج٣ ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد، القاسم بن سلام، كتاب الإيمان، رسالة رقم ٢، من رسائل من كنوز السنّة، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ص٦٧، دمشق، المطبعة العمومية.

فإذاً هذا الرأي الذي قال به السلف. سبقهم إلى القول به صحابة رسول الله على القراريع. روى رسول الله على القدوة لِمَن تبعهم، الأنهم أعلم بمقاصد التشريع. روى إسحاق بن إبراهيم عن أحمد بن حنبل أنّه كان يقول: اذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، الأنّ الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرّطنا في العمل فيعجبني أن يُستثنى في الإيمان بقول: أنا مؤمن إن شاء الله (۱).

وبعد: فإننا مما تقدَّم تبيَّنا وجهة نظر السلف في مسألة الاستثناء واتضحت لنا أدلتهم الشرعية على ما ذهبوا إليه. كما أنَّ ذلك كله دليل قاطع على مدى حرصهم على مسايرة النصوص الشرعية، واتباع ما ترشد إليه، دون تفريط، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الإيمان، ص٣٨٦، دمشق، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.



## مذاهب المتكلمين في الإيمان

## وفيه فصول:

الفصل الأول: مذهب الخوارج.

الفصل الثاني: مذهب المرجئة.

الفصل الثالث: أبو حنيفة والإرجاء.

القصل الرابع: مذهب الجهمية.

الفصل الخامس: مذهب الكرامية.

الفصل السادس: مذهب المعتزلة.

الفصل السابع: مذهب الأشاعرة.



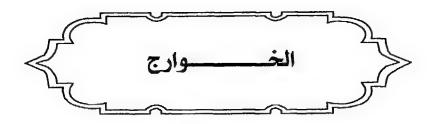

# نشأتهم:

قبل البدء في إيضاح مذهب الخوارج في الإيمان، أحب أن أقدم بين يدي القارىء تعريفاً لهذه الفرقة، حتى يكون على علم بأصلها، والظروف التي أدت إلى ظهورها.

فالخوارج فرقة من أشهر الفرق الإسلامية، ومن أقدمها ظهوراً. فقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ في حوادث سنة سبع وثلاثين من الهجرة النبويّة، التي وقعت فيها موقعة صفّين بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما، أنَّ هذه الفرقة ظهرت في هذا العام إثر قصة التحكيم. حين رفع حزب معاوية المصحف على أسنّة الرماح، ونادوا بتحكيم كتاب الله تعالى، فأجابهم عليّ إلى ذلك، وكان من الأمر ما كان.

ونتيجة لهذا التحكيم خرج قوم من حزب عليّ عليه، يقرب تعدادهم من اثني عشر ألفاً، وانحازوا إلى قرية حروراء ـ معلنين سخطهم لعليّ حين رضي بالتحكيم وقالوا له كلمتهم المشهورة: لا حكم إلا لله ـ وهي كلمة حق أُريدَ بها باطل ـ وانتقدوا عليه أموراً، على رأسها مسألة التحكيم هذه، التي كانت ذريعة لهم في انفصالهم عن عليّ، ومناصبته العداء. وأرسل عليّ إليهم عبدالله بن عباس، فناظرهم، ورجع منهم من رجع، وبقي أكثرهم. فخرج عليّ رضي الله عنه لقتالهم، وحروبه معهم كثيرة مبسوطة حوادثها في

مواضعها من كتب التاريخ (١). والخوارج من أشد الفرق الإسلامية تمسكا بمذهبها الذي تعتقده وتدعو إليه، وتحاول تطبيقه بالقوة، مستخدمة القتل والفتك بالأعراض إذا اقتضى الحال.

### ألقابهم:

ولهم ألقاب خمسة عُرفوا بها على مرّ التاريخ، وهي: المارقة، والشراة، والخوارج، والحرورية، والمحكمة. وقد ذكر ألقابهم هذه وأسباب إطلاقها عليهم الشيخ أبو حاتم الرازي في كتاب «الزينة في الكلمات الإسلامية العربية».

النبي على النبي على النبي الفديم الذي جاءت فيه الأخبار عن النبي على كما ورد في قصة الرجل الذي حضر قسمة النبي على للهدية التي وجهها إليه على بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، إذ قام ذلك الرجل الذي ورد وصفه بأنّه مضطرب الخلق، غائر العينين، ناتىء الجبهة، فقال له: لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب النبي على تورّد خداه، ثم قال: «يأتمنني الله على أهل الأرض، ولا تأتمنونني». فقام عمر رضي الله عنه فقال: ألا نقتله يا رسول الله؟ فقال: «إنّه يخرج من ضضىء هذا قوم يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية...».

٢ ـ الحرورية: وقد لُقبوا بهذا اللقب، لاجتماعهم بقرية حروراء ـ موضع بالنهروان ـ بعد خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

٣ - المحكمة: وسُمُّوا بذلك، لأنَّهم لمَّا جرى أمر الحكمين بصفين، اجتمع قوم من جملة أصحاب أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه، وقالوا:

<sup>(</sup>۱) انظر: نشأة الخوارج، وقصتهم مع عليٌ في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ج٧ ص٢٧٨ ـ ٢٨٢، ط١ سنة ١٩٦٦م.

لا حكم إلا لله، وأنَّ الله قد حكم في التنزيل وقال: ﴿فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّىٰ وَقَالَ: ﴿فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّىٰ وَقَالُوا: إنَّ عليًا ترك حكم الله، وحكَّم الحكمين، فلا حكم إلا لله.

وواحد الشراة: شاري. ومعنى شرى نفسه من الله، أي باعها.

الخوارج: وسُمُوا بذلك لخروجهم على كل إمام، واعتقادهم أنَّ ذلك فريضة عليهم، لا يسعهم المقام في طاعته، حتى يخرجوا، ويتخذوا لأنفسهم دار هجرة، وحتى يكونوا منابذين لِمَن خالفهم من المسلمين، حرباً لهم. والمسلمون عندهم كفار مشركون، إلا مَن رافقهم، وبايعهم، واستجار بهم حتى يسمع كلام الله (3).

فهذه خمسة ألقاب للخوارج، اشتهروا بها على مر التاريخ، وهي كما يُلاحظ أسماء منوعة لفرقة أصلها واحد، وكل واحد منها، يجمع فِرق الخوارج التي تشعبت فيما بعد إلى فِرق كثيرة، تنفرد كل واحدة منها برأي عن الأخرى. ونكتفي بهذا التعريف، والآن إلى رأيهم في الإيمان.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الألقاب الخمسة وأسباب إطلاقها عليهم في كتاب «الزينة في الكلمات الإسلامية العربية»، تأليف الشيخ أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي، تحقيق الدكتور عبدالله سلّوم السامرائي، ص٢٧٦ ـ ٢٨٢، ط مطبعة الحكومة ببغداد سنة ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٧م.

### مذهب الخوارج في الإيمان

ذهب الخوارج إلى أنَّ الإيمان يتركب من مجموع أمور ثلاثة:

١ ـ تصديق بالجنان.

٢ - إقرار باللسان.

٣ - عمل بالجوارح.

وهو كل عمل خير فرضاً كان أو نافلة مع ترك الكبائر(١), فهم يعتبرون الطاعات بجميع أنواعها إيماناً، موافقين بذلك جماعة السلف. ونقطة الخلاف بينهم وبين السلف في هذه المسألة أنّهم جعلوا ذلك كلاً لا يتجزأ، إذ لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه عندهم، بل إذا ذهب البعض ذهب الكل، فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أبداً، فبمعصية واحدة يخسر جميع أعمال الخير التي عملها طوال حياته.

وأدلتهم في قولهم بتركب الإيمان من الأمور سالفة الذكر هي بعينها أدلة السلف، التي يستندون إليها، وإنما الخلاف في قولهم بأنه كل لا يتجزأ كما ذكرت.

ومن هنا توصلوا إلى أخطر النتائج التي ضجَّ المجتمع الإسلامي بها وحقد على الخوارج بسببها، وبسبب غيرها من العقائد التي علم فسادها من الدين بالضرورة. إذ أنَّهم يعتقدون أنَّ مَن أخلً بأي أمر من أمور الدين، فإنَّه يُسلب منه اسم الإيمان بالكلية، ويُسمَّى كافراً ويستحق الخلود في النار وتجري عليه في الدنيا أحكام الكفار، فيكون حلال الدم والمال. ولعلَّ الشبهة التي قادت الخوارج والمعتزلة إلى سلب العاصي اسم الإيمان، هو اعتقادهم أنَّه حقيقة مركَّبة من أجزاء، فيلزم أن يزول إذا زال بعضها، وذلك كالعشرة مثلاً، إذا نقص منها واحد أو أكثر لم تبقَ عشرة. فإذا كان الإيمان

<sup>(</sup>۱) انظر معتقدهم هذا في المملل والنحل لابن حزم الظاهري، ج٣ ص١٨٨، وأصول الدين للبغدادي، ص٢٤٩، ط مطبعة الدولة باستانبول سنة ١٣٤٦هد.

مركّباً من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة لزم زواله بزوال بعضها. وبنى الخوارج على هذا أنَّ مَن ارتكب كبيرة ثم مات عليها، ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار (مع ملاحظة أنَّ الخوارج أنكرت أن يكون في المعاصي صغيرة، وحكمت بأنَّ الكل كبيرة)(١).

وبناءً على هذا، فقد تجرأ الخوارج على صحابة رسول الله على فقد كفروا عليًا رضي الله عنه، زاعمين أنّه ارتكب كبيرة بتحكيمه أبا موسى الأشعري، فحكموا بكفره، وكفر معاوية والحكمين، وكل مَن رضي بالتحكيم، واستحلّوا دماء صحابة رسول الله على، ورسموا مبادىء وضعوها مقياساً للإيمان واتخذوها ديناً لهم، وحاربوا كل مَن خالفهم فيها، لاعتقادهم كفره وخروجه على ملّة الإسلام.

وفي بيان اعتقاد مذهب هذه الطائفة يقول الإسفرائيني في كتاب «التبصير في الدين»: اعلم أنَّ الخوارج عشرون فرقة... وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة:

أحدهما: أنهم يزعمون أنَّ عليًا وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين وكل مَن رضيَ بالتحكيم كفروا كلهم.

والثاني: أنَّهم يزعمون أنَّ كل مَن أذنب من أمَّة محمد عَلَيْ فهو كافر، ويكون في النار خالداً مخلداً، إلا النجدات منهم فإنَّهم قالوا: إنَّ الفاسق كافر على معنى الكفران لا على معنى الكفر (٢).

فالخوارج جماعة غلاة. استحلُوا دماء المسلمين وأعراضهم، بأدنى فعلة هي كبيرة في نظرهم، وإن كانت صغيرة، إذ لا فرق عندهم بين الذنوب، فكلها عندهم كبائر كما ذكرت، وهي في مستوى واحد، وتؤدي

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار، تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان، ص ٦٣٧، ط۱ بمطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ.

 <sup>(</sup>۲) التبصير في الدين، لأبي المظفر الإسفرائيني، المتوفى سنة ٤٧١هـ، تحقيق محمد زاهد
 الكوثري، ص٤٦، ط مطبعة الأنوار سنة ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م.

إلى نتيجة واحده. وبهذا فقد قالت الخوارج بما لا يمكن تبريره، وفعلت ما لا يمكن أن يفعله ناشد حقيقة أبداً.

#### أدلة الخوارج:

وقد استدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بالنصوص الناطقة بكفر العصاة.

فمن القرآن الكريم استدلُّوا بقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَوْلَتَيِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾ (١) ، وقوله تعالى في تارك الحج: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ﴾ (٢) ، وقوله سبحانه: ﴿وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلِينَ ﴾ (٢) ، وقوله سبحانه: ﴿وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلِينَ ﴾ (٢) ، وغيرها مما ورد في القرآن من الآيات الناطقة بكفر العصاة.

أما من السنّة النبويّة: فاستدلّوا بأحاديث كثيرة منها قوله عليه السلام: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، وقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. . . ». ووجه الاستدلال بهذين الحديثين أنّه أَطلقَ على العاصي في الحديث الأول اسم الكفر، وفي الثاني نفى عنه الإيمان، ومن لم يكن مؤمناً فهو كافر. واستدلّوا أيضاً بقوله عليه السلام في تارك الصلاة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر».

إلى غير ذلك من أشباه هذه النصوص التي وردت بشأن العصاة، وسيأتي أنّه لا دليل لهم فيها وأنّ رأيهم ساقط، كل الهدف منه بتّ الفرقة بين المسلمين، وإشباع نزوات تتطلع إلى سفك الدماء، وانتهاك الحرمات.

## فرق مخالفة:

وقد تقدُّم في كلام الإسفرائيني أنَّ النجدات من الخوارج لم يوافقوا

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) النور: ٥٥.

على إطلاق اسم الكفر على المذنب بالمعنى المعروف، إذ قالوا بأنّه كافر كفر نعمة لا كفر شرك. إلا أنّ المصيبة لم تخفّ بل بقوا على الرأي السائل عندهم، وهو استحلال دم المخالف كما ذكر ابن حزم عن الإباضية أصحاب إباض بن عمرو ما يوافق النجدات في أنّ مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، وقالوا بأنّه تحلّ موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته وليس مؤمناً ولا كافراً على الإطلاق (١).

إلا أنَّ أبا الحسين الملطي ـ المتوفى سنة ٣٧٧ه، والذي يُعتبر من أقدم من ألَّف في الفِرق، قَرَن هاتين الفرقتين مع أصحابهم في الرأيين اللذين ذكرهما الإسفرائيني ولم يذكر مخالفتهم في شيء بل بيَّن أنَّهم على مذهب أصحابهم من القول بقتل الأطفال وإراقة الدماء واستحلال الأعراض، وتكفير الأمَّة (٢). غير أنَّ الأرجح الذي عليه أغلب مؤرخي الفِرق ما ذكره الإسفرائيني بشأن النجدات وما قاله ابن حزم بشأن الأباضية.

أما الفرقة التي خالفت الخوارج في مذهبهم هذا دون جدال فهم الصفرية، فقد ذكر عنهم الإسفرائيني، أنَّ منهم مَن يرى أنَّ الذنوب التي فيها حدِّ مقرر، لا يتجاوز بمرتكبها ما سمَّاه الله من أنَّه زانِ، أو سارق، أو قاذف، وأنَّه لا يُباح قتل نساء مخالفيهم ولا أطفالهم. وفي بيان هذه المخالفة من جانب الصفرية يقول الإسفرائيني: الفرقة الرابعة من الخوارج الصفرية، وهم أتباع زياد بن الأصفر، وقولهم كقول الأزارقة في فساق هذه الأمّة، ولكنهم لا يبيحون قتل نساء مخالفيهم، ولا أطفالهم. وقال فريق منهم: كل ذنب له حدِّ معلوم في الشريعة لا يُسمَّى مرتكبه مشركاً ولا كافراً، بل يدعى باسمه المشتق من جريمته، يقال: سارق، وقاتل، وقاذف، وكل ذنب ليس فيه حدِّ معلوم في الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة فمرتكبه فرتكبه فمرتكبه بشركاً ولا كافراً،

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم، ج٣ ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي، تحقيق محمد زاهد الكوثري، ص٥٢، ط سنة ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.

كافر، ولا يُسمُّون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعاً مؤمناً. وقال فريق منهم: إنَّ المذنب لا يكون كافراً إلى أن يحده الوالي ويحكم بكفره. وهؤلاء الفِرق الثلاث من الصفرية (١).

فمن النصّ السالف عن الإسفرائيني يتبيّن لنا أنَّ مذهب الصفرية يتردد بين التكفير لِمرتكب الذنب من نوع معيّن، وعدمه لِنوع آخر، مع إخراج النوعين من اسم الإيمان كلية. وفرقة أخرى منهم جعلت الحكم بالكفر للحاكم، بمعنى أنَّه إذا حكم بكفره فهو كذلك وإن لم يحكم الوالي بكفره فلا. أما نساء المخالفين وأطفالهم، فلا يحلّ قتلهم عند الصفرية، ولا شكّ أنَّهم بقولهم هذا، أخفّ فِرق الخوارج، التي حاولت نشر مبادئها على جسر من الجماجم وبحر من الدماء، فكان الإرهاب سمة من أبرز سماتها.

على أنَّ أبا الحسين الملطي (٢) برّاً هذه الفرقة من جميع المذاهب التي قال بها الخوارج، وانتهجوها في مسألة العصاة حيث قال عنهم: (... لم يؤذوا الناس، ولا كفَّروا الأمَّة، ولا قالوا بشيء من قول الخوراج). غير أنَّ هذا الرأي السائد عن هذه الفرقة هو ما ذكره الإسفرائيني، لا ما ذكره الملطي، فهذه الفرقة وإن كان مذهبها أخف، إلا أنَّها لم تخلُ من تطرّفِ كأصحابها في مسألة العصاة.



<sup>(</sup>١) الإسفرائيني، المصدر المذكور آنفاً ص٣١.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين الملطي، المصدر المذكور أنفأ ص٥٠.



المرجئة واحدة من الفِرق الإسلامية التي اشتهرت بقولها في الإيمان ومخالفتها لما عليه السلف في هذا الموضوع. وقبل البدء في بيان مقالاتهم أرى من المناسب أن أذكر معنى الإرجاء، وسبب تسمية هذه الفرقة بالمرجئة فأقول وبالله التوفيق:

جاء في القاموس: أرجأ الأمر: أخّره، وترك الهمز لغة. ﴿ وَمَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وقال الشهرستاني: الإرجاء على معنيين: أحدهما التأخير، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾(٣) أي أمهله وأخّره. والثاني: إعطاء الرجاء.

أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنَّهم كانوا يؤخّرون العمل عن النية والعقد.

وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنَّهم كانوا يقولون: لا تضرّ مع الإيمان

<sup>(</sup>١) التربة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الفيروز أبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج١ ص١٦، مصر، مطبعة السعادة، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١١١.

معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يُقضى عليه بحكم الما في الدنيا، من كونه من أهل النار، فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان (١).

فالشهرستاني يرى أنَّ المرجئة إنما لزمهم هذا اللقب لأمرين:

أحدهما: تأخيرهم العمل عن النية والقصد.

وثانيهما: إعطاؤهم المؤمن العاصي الرجاء في عفو الله، بإرجائهم العمل عن الاعتبار في مجال الإيمان، لأنّ المهم عندهم هو العقد القلبيّ.

وذكر إرجاءً آخر لا ضير فيه، وهو تأخير حكم العاصي إلى يوم القيامة ليكون تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له دون جزم بأحد الأمرين.

هذا وقد درج أهل السنّة على تسمية كل مَن أخّر العمل عن الركنية في الإيمان مرجئاً وكذلك فعل بعض مؤرخي الفِرق. فقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أصناف المرجئة - في نظره - بقوله: (والمرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء مَن يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فِرق المرجئة). كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه (٢)، وقد ذكر فِرقاً كثيرة يطول ذكرها، لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم مَن لا يدخلها كجهم ومن أتبعه كالصالحي، وهذا هو الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني: مَن يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يُعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث: تصديق القلب، وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم (٣) يعني وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم المنه وأصحابه.

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني، محمد عبدالكريم، المِلل والنِحل بتحقيق محمد سيد كيلاني، ج١ ص١٣٩، مصر، مطبعة الحلبي سنة ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين، ج١ ص٢١٣ \_ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية، المصدر المذكور آنفاً ص١٦٣٠.

وهنا نجد ابن تيمية يعدُّ الكرامية، والجهمية، والأحناف، من المرجئة موافقاً بذلك أبا الحسن الأشعري، الذي عدَّهم مرجئة، كما أشار ابن تيمية إلى ذلك. غير أن ابن تيمية يجعل الأشعري وأصحابه مرجئة أيضاً مناصرة لمذهب جهم في الإيمان<sup>(۱)</sup> الذي يعتبره السلف من أفسدِ الآراء، وأكثرها شذوذاً.

على أنَّ ابن حزم الأندلسي قد سبق ابن تيمية في عدِّه الأشاعرة من المرجئة وشنَّع عليهم (٢) ولذلك موضعه، وإنما ذكرته هنا استيفاءً لكل مَن وُصِف بالإرجاء من الفِرق الإسلامية، وسأفرد لكلِّ من هذه الفِرق فصلاً مستقلاً أستعرض فيه آراءها في الإيمان، أما هذا الفصل فسأقتصر فيه على بحث مقالات المرجئة الخالصة وبالله التوفيق.

## مقالات المرجئة في الإيمان

ذكر الشهرستاني مقالات ستّ طوائف من المرجئة الخالصة، ناسباً كل طائفة منها إلى مؤسسها الأول، ونحن نوردها نقلاً عنه على سبيل الاختصار.

الأولى: اليونسية، أصحاب يونس بن عون النميري، وقد زعم أنَّ الإيمان هو المعرفة بالله، والخضوع له، وترك الاستكبار عليه، والمحبة بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضرّ تركها حقيقة الإيمان.

الثانية: العبيدية، أصحاب عبيد المكتئب، حكي عنه أنَّه قال: ما دون الشرك مغفور لا محالة، وأنَّ العبد إذا مات على توحيده لا يضرّه ما اقترف من الآثام، واجترح من السيئات.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، المصدر نفسه ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، الفصل في المِلل والأهواء والنِحل، ج٣ ص ١٨٨.

- الثالثة: الغسّانية، أصحاب غسّان الكوفي، زعم أنَّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى، وبرسوله، والإقرار بما أُنزلَ الله، وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل، وقال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
- الرابعة: الثوبانية، أصحاب أبي ثوبان المرجىء، الذين زعموا أنَّ الإيمان هو المعرفة، والإقرار بالله تعالى، وبرسله عليهم الصلاة والسلام، وأخروا العمل كله عن الإيمان.
- الخامسة: التومنية، أصحاب أبي معاذ التومني، زعم أنَّ الإيمان هو ما عصم من الكفر، وهو اسم لخصال، إذا تركها العبد، أو ترك خصلة منها كفر، وهي: المعرفة، والتصديق، والمحبة، والإخلاص، والإقرار بما جاء به الرسول على قال: وكل معصية لم يُجمع عليها المسلمون بأنَّها كفر، لا يقال لصاحبها فاسق، ولكن يقال فسق وعصى.
- السادسة: الصالحية، أصحاب صالح بن عمر. قال: إنَّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق وهو أنَّ للعالم صانعاً فقط، والكفر هو الجهل به على الإطلاق، ومعرفة الله هي المحبة والخضوع له، ولا عبادة لله إلا الإيمان به، وهو معرفته (١).

وأما الإمام أبو الحسن الأشعري، فيبلغ بالمرجئة في كتابه مقالات الإسلاميين إلى اثنتي عشرة فرقة فيعدُّ منهم:

- الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، الذين يزعمون أنَّ الإيمان هو معرفة القلب، وأنَّه لا يتبعض، ولا يتفاضل أهله فيه، وأنَّ الإيمان والكفر لا يكون إلا في القلب دون الجوارح.
- ٢ النجارية، أتباع الحسين بن محمد النجار، وهؤلاء يرون أنَّ الناس يتفاضلون في إيمانهم، ويكون بعضهم أكثر تصديقاً من بعض، وأنَّ الإيمان يزيد ولا ينقص.

<sup>(</sup>١) الشهرستاني، المصدر المذكور آنفاً ص١٤١ \_ ١٤٥.

- ٣ ـ الغيلانية، أصحاب غيلان، يزعمون أنَّ الإيمان المعرفة الثانية بالله، والمحبة، والخضوع، والإقرار بما جاء به الرسول، ويما جاء به من عند الله، وأما المعرفة الأولى فهي اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان.
- ٤ أصحاب محمد بن شبيب، ويذهبون إلى أنَّ الإيمان هو الإقرار بالله والمعرفة بأنبيائه ورسله، وبجميع ما جاءت به من عند الله، مما نص عليه المسلمون، ونقلوه عن النبي على ويقولون: إنَّ الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله فيه.
- أبو حنيفة وأصحابه، يزعمون أنَّ الإيمان المعرفة بالله، وبالرسول،
  والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفصيل.
- ٦ الكرامية، أتباع محمد بن كرام، يزعمون أنَّ الإيمان هو الإقرار،
  والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً.

ومما تقدَّم نتبيَّن أنَّ أبا الحسن الأشعري خالف الشهرستاني في تعداد الفِرق التي توصَف بالمرجئة حيث عدَّ أبا حنيفة وأصحابه من جملتهم وسنرى ما إذا كان هذا القول له وجه من الصحة عند كلامنا عن أبي حنيفة فيما بعد إن شاء الله.

كما أنَّ الأشعري ذكر هنا فرقتين عدَّهما من المرجئة وهما النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، وأصحاب محمد بن شبيب. وفي عدُهم من المرجئة الخالصة نظر، حيث ذكر عنهم قولهم بتفاضل الناس في الإيمان، وهذا ما لم يقله المرجئة الخالصة. وقد تقدَّم أنَّ المرجئة الخالصة مبدؤها الذي تتميز به قولهم أنَّه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، كما أنَّهم يقولون بأنَّه لا تفاضل في الإيمان بين أهله كما سيأتي فيما بعد.

ومما يدلّ على أنَّ هاتين الفرقتين ليستا من المرجئة الخالصة أنَّ الشهرستاني لم يتعرَّض لذكرهما عند كلامه عن المرجئة الخالصة. كما أنَّ

البغدادي جزم بإخراج النجارية عن فرق المرجئة الخالصة وعقد لها فصلاً خاصاً ذكر رأيها الذي تجتمع عليه في الإيمان وهو عين ما ذكره الأشعري<sup>(1)</sup> وما ذكره الشهرستاني وذكر بعضه الأشعري من مقالات المرجئة قد يظن الشخص لتعددها أنّها مختلفة، فيتساءل كيف يمكن أن يُجمّعوا تحت اسم واحد مع اختلاف أقوالهم؟ ونحن نقول أنّه مهما يكن من تعدد طوائف المرجئة، فإنّ أقوالهم متقاربة ويكادون يُجمِعون على أنّ العمل ليس ركناً في الإيمان ولا داخلاً في مفهومه، كما أنّ المبدأ العام الذي يجمعهم هو ما اشتهر عنهم من قولهم: (إنّه لا تضرّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة)<sup>(1)</sup>. فهؤلاء هم المرجئة الخالصة، وهذه هي مقالتهم المشتهرة الخالصة الباطلة، هم الذين يحكمون بأنّ صاحب الكبيرة لا يُعذّب أصلاً، الخالصة الباطلة، هم الذين يحكمون بأنّ صاحب الكبيرة لا يُعذّب أصلاً، وإنما المعويض إلى الله تعالى وسط بينهما)<sup>(1)</sup>.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنَّ هؤلاء المرجئة يتفقون مع الخوارج والمعتزلة والجهمية في مذهبهم القائل بأنَّه لا يتصور أنَّ الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً، بل مَن دخل إحداهما لم يدخل الأخرى. وبناءً على هذا الأصل قال غلاة المرجئة: إنَّ أهل الكبائر يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار، مقابلة للخوارج والمعتزلة القائلين بأنَّهم يدخلون النار، ولا يخرجون منها، لأنَّ مَن دخلها عندهم يخلد فيها (٤).

<sup>(</sup>١) البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر التميمي، الفَرق بين الفِرق، بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ص٢٠٧، القاهرة، مطبعة المدنى.

<sup>(</sup>٢) السفاريني، محمد بن أحمد الأثري الحنبلي، لوامع الأنوار البهية، ج١ ص١٦ طبع حكومة قطر، وانظر: الرفع والتكميل للكنوي، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، ص٣٠، ١٣، ١٤٩، ١٦٤، وتأنيب الخطيب للكوثري، ص٣١، ونهاية الإقدام في عالم الكلام للشهرستاني، ص٤٧١.

<sup>(</sup>٣) التفتازاني، سعد بن مسعود بن عمر، شرح المقاصد، ج٢ ص١٧٥، طبع سنة ١٢٧٧هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن تيمية، المصدر المذكور آنفاً ص ٢٠١٠.

ويحكي الشهرستاني عن بعضهم أنَّ كان يقول: لو قال قائل: أعلم أنَّ الله عز وجلّ، قد حرَّم أكل الخنزير، ولا أدري هل الخنزير الذي حرَّمه الله هذه الشاة أم غيرها، كان مؤمناً. ولو قال: أعلم أنَّه قد فرض الحج إلى الكعبة غير أنِّي لا أدري أين الكعبة ولعلَّها بالهند، كان مؤمناً (١).

وقد ذكر الآجري في كتاب الشريعة عن المرجثة قولهم: (إنَّ مَن قال لا إله إلا الله لم تضرّه الكبائر أن يعملها، ولا الفواحش أن يرتكبها، وإنَّ البار التَّقي الذي لا يباشر من ذلك شيئاً، والفاجر يكونان سواء)(٢). وقال الآجري أيضاً (ص١٤٦): (احذروا رحمكم الله قول من يقول إنَّ إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ومن يقول: أنا مؤمن عند الله، وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الأرجاء).

وقال سفيان الثوري: (خالفنا المرجئة في ثلاث، نحن نقول: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينقص، وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله)(٣).

هذا عرض لِما ذكره مؤرخو الفِرق من آراء المرجئة ويتلخص لنا منه أنّ المرجئة قالت:

- ١ \_ إنَّ العمل ليس ركناً في الإيمان.
- ٢ ... إنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضل أهله فيه، إلا ما ذكرنا من خلاف فرقتي النجارية، وأصحاب محمد بن شبيب في هذا الأصل والذي بناءً عليه أخرجناهم من جملة المرجئة الخالصة.

<sup>(</sup>١) الشهرستاني، المصدر السابق ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) الآجري، محمد بن الحسين، كتاب الشريعة، بتحقيق محمد حامد الفقي ص١٤٧، ط١، مطبعة السنّة المحمدية سنة ١٣٦٩هـ.

 <sup>(</sup>٣) البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، شرح السنّة، بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، ج١ ص٤١.

- إنَّ مرتكب الكبيرة في الجنة دون سابقة عذاب، لأنَّه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
  - ٤ إنَّ الاستثناء في الإيمان غير جائز.

هذه هي خلاصة مقالات المرجئة في الإيمان كما ذكرها مؤرخو الفِرق ومحرو العقيدة من العلماء.

لكننا نقول: هل المرجئة أخذت هذه الأقوال مذهباً دون أن تسندها بدليل؟ طبعاً لا. فالمرجئة كغيرها من الفِرق الإسلامية استدلَّت بالوحي الإلهى الذي هو مصدر العقيدة، وفسرته على حسب هواها.

وكل يدُّعي وصلاً لِليلي وليلي لا تُقِرُّ لهم بِذاكا

الم قولهم بعدم ركنية العمل في الإيمان فاستدلُّوا عليه بمثل قوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا الْعَكِلِحَاتِ ﴾ (١) ، ففرقوا بين الإيمان والعمل، ورأوا أنَّ الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (٢) ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُومَكُمْ وَأَيَّذِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (٢) ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ (٢) .

وقالوا: لو أنَّ رجلاً آمن بالله ورسوله ضحوة، ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمناً، وكان من أهل الجنة. فدلَّ على أنَّ الأعمال ليست من الإيمان (٤).

هذه هي أدلة المرجئة على قولهم بعدم ركنية العمل، وعدم اعتباره في مجال الإيمان.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٣). الجمعة: ٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١٦٢.

- ٢ أما دعواهم عدم زيادة الإيمان ونقصه فقد استدلُّوا لذلك بأنَّ الإيمان شيء واحد لا تعدد فيه، فلا يتعدد إلى اثنين أو ثلاثة فإنَّه إذا كان ذا عدد أمكن ذهاب بعضه، وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئاً واحداً (١)، ولذلك لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه.
- " وأما قولهم بأنَّ المعاصي غير ضارة مع الإيمان، وأنَّ العاصي مصيره الى الجنة قطعاً وابتداء، فقد استدلُّوا عليه بظاهر حديث «مَن قال لا إلى الله دخل الجنة». فهذا الحديث هو مناط استدلالهم على هذه الدعوى، وبه يتشبثون لإسناد رأيهم هذا (٢).
- ٤ أما قولهم بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، فهم يقولون: إنَّ الإيمان لا يكون إلا عن جزم لا يعتوره الشكّ، ولا الشبهة، والاستثناء دليل على أنَّ المستثنى شاكّ في إيمانه، والشاكّ في إيمانه لم يُعدّ مؤمناً فلا بدَّ من الجزم في الإيمان.

تلك هي مقالات المرجئة في الإيمان، وهذه هي أدلتهم، وسنرى موقف السلف منهم ومن مذاهبهم وأدلتهم فيما بعد إن شاء الله.



<sup>(</sup>١) انظر: كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني، ج١ ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرفع والتكميل للكنوي أبو الحسنات محمد عبدالحيّ الهندي، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، ص١٥٣، ط مطبعة الأصيل، بدون تاريخ.



عرَفنا فيما تقدّم المرجئة وما ذهبوا إليه في الإيمان، وفي هذا الفصل نناقش مسألة خطيرة، برزت على مسرح البحث والمناقشة بين العلماء، بين مؤيد ومعارض. وهذه المسألة هي ما ذكر من اتهام أبي حنيفة بالإرجاء، وأنّ مذهبه في الإيمان هو عين مذهبهم. وأبو حنيفة ـ رحمه الله ـ أحد الأئمة الأربعة وصاحب أتباع كثيرين، يتشبثون بمذهبه، وينتصرون له. وكما أنّه قدوة لهم، فهو قدوة لنا أيضاً، وله مكانته في قلوب المسلمين جميعاً، لأنّه إمام عظيم، خدم الدّين بإخلاص، وبذل جهداً جباراً ـ كغيره من الأئمة الأعلام ـ في سبيل إبراز تشريعاته العملية والعقدية، والذّب عن حياضها، وإيصالها إلينا نقية صافية من شوائب البدع والخرافات التي حاول مروجوها إدخالها في الدّين، وإضافة ما ليس منه إليه.

لذلك كان لزاماً علينا أن ندفع عنه كل تهمة توجّه إليه، ما دامت ليس لها أساس من الصحة، آخذين بعين الاعتبار بشريته، وأنّه كغيره من العلماء، عرضة للخطأ، والعصمة إنما هي لرسول الله على لأنّه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يُوحى. وأبو حنيفة رضي الله عنه، يسرّه أن يُصحَح خطؤه إذا أخطأ، وفق ما هو موجود في كتاب الله وسنّة رسوله اللذين قال فيهما رسول الله على: "تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها»، وقال عليه السلام: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تَضلوا، كتاب الله، وسنّتي»، إذ السلام: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تَضلوا، كتاب الله، وسنّتي»، إذ ألله ـ إمام ملتزم بهما ويدعو إلى ذلك.

وأبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ سلفي العقيدة ولا ريب، إلا أنَّ هناك مسألة عقدية تعرَّضَ للنقد فيها من جانب أئمة السلف، وعلمائهم، وهي قوله في الإيمان، الذي لأجله رُمي بالإرجاء.

## رأي أبي حنيفة في جقيقة الإيمان:

وقبل أن أذكر وجهة نظر الناقدين له يحسن بي أن أبين رأي الإمام أبى حنيفة في الإيمان أولاً، فأقول وبالله التوفيق:

إنَّ أبا حنيفة \_ رضي الله عنه \_ قد اشتهر عنه قوله بأنَّ الإيمان عبارة عن أمرين لا ثالث لهما، تصديق بالقلب، وإقرار باللسان.

قال ـ رحمه الله ـ في «الوصية»(۱): الإيمان إقرار باللسان، وتصديق بالجنان، والإقرار لا يكون وحده إيماناً، لأنّه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين. وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيماناً، لأنّها لو كانت إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. قال تعالى في حقّ المنافقين: ﴿وَاللّهُ يَشْهَدُ لِكَانَ أَهْلُ الكتاب: ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قال شارح الفقه الأكبر \_ بعد سَوْقِه لما تقدَّم \_ ضمن شرحه: والمعنى أنَّ مجرد معرفة أهل الكتاب بالله ورسوله لا ينفعهم (٤)، حيث ما أقرُّوا بنبُوَّة

<sup>(</sup>۱) وصية الإمام أبي حنيفة، ص۱، مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي، ضمن المكتبة السليمانية باستانبول، رقم ۱۲۹۳. وانظر: الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري، ص۸۰، ط مطبعة الحلبي، مصر سنة ۱۳۷۰هـ.

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) هناك فارق بين التصور الإسلامي للألوهية، وبين تصور أهل الكتاب للألوهية، الذي ينطوي على الشرك أحياناً، وعلى التجسيد، ومشابهة المخلوقات أحياناً أخرى، ثم القول بأنَّ محمداً على مبعوث إلى العرب خاصة، هو رأي قلَّة من منصفيهم، مع أنَّه رأي باطل أيضاً.

محمد صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلّم، ورسالته إليهم وإلى الخلق كافة، فإنّهم كانوا يزعمون أنّه صلّى الله تعالى عليه وسلّم مبعوث إلى العرب خاصة، فإقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصاً. ثم التصديق ركن حسن لِعَينِه، لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال بخلاف الإقرار فإنّه شرط أو شطر، وركن حسن لغيره، ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول العذر، وهذا لأنّ اللسان ترجمان الجنان، فيكون دليل التصديق وجوداً وعدماً، فإذا بدله بغيره في وقت يكون متمكناً من إظهاره كان كافراً، وأما إذا زال تمكنه من الإظهار بالإكراه، لم يصِرْ كافراً، لأنّ سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر، على بقاء التصديق في قلبه، وأنّ الحامل على هذا التبديل، حاجته إلى دفع المهلكة عن نفسه، لا تبديل الاعتقاد في حقّه، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿مَن صَكَفَر بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيم إِللّهِ مِنْ اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن أَلّه ولَكُم الله وَلَه مُلّم مُلّم عَلْه مُلّم عَلْه مُلّم عَلْه مُلّم عَلْه مَا المحامل على على ولَه مُلّم مُلّم مُلّم عَلْه عَلْه مُلّم الله عَلْه مُلّم عَلْه عَلْه مُلْه مُلّم عَلْه الله عَلْه مَا الله عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه مُلْه عَلْه عَلَام عَلَى هَذَابُ عَلَيْه الله عَلَى الله عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه وقت تمكنه، فإنّه دليل على وَلَه تمكنه، فإنّه دليل على تبديل اعتقاده، فكان ركن الإيمان وجوداً وعدماً (٢٠٠٠).

فإذاً أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ يجعل الإيمان مركّباً من جزئين، أحدهما: أصلي ثابت، لا يحتمل السقوط أبداً، وهو التصديق، وثانيهما: يمكن سقوطه، والتجاوز عنه، لوجود ملابسات تمنع من الوفاء به، وهو الإقرار.

ويزيدنا إيضاحاً وتأكيداً لِما تقدَّم، ما ذكره ـ رحمه الله ـ في كتاب «العالم والمتعلم»، حيث قال: والناس في التصديق على (ثلاثة) (٣) منازل: فمنهم مَن يصدِّق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسانه، ومنهم مَن يصدِّق بلسانه، ويكذِّب بلسانه (٤).

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ملا علي بن سلطان القاري، شرح الفقه الأكبر، ص٨٥، ٨٦، ط مطبعة الحلبي، مصر سنة ١٣٧٥هـ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل المطبوع، والصحيح: ثلاث منازل.

<sup>(</sup>٤) أبو حنيفة، العالم والمتعلم، تحقيق محمد رواس، وعبدالوهاب الندوي، ص٥٥، ط١ مطبعة البلاغة، حلب سنة ١٣٩٧هـ.

فهذه ثلاث مراتب للناس في مسألة التصديق، ذكرها وأصدر حكمه على كل طائفة منها بعد ذلك فقال: (مَن صدَّق بالله، وبما جاء من عند الله بقلبه ولسانه، فهو عند الله وعند الناس مؤمن. ومَن صدَّق بلسانه وكذَّب بقلبه كان عند الله كافراً وعند الناس مؤمناً، لأنَّ الناس لا يعلمون ما في قلبه، وعليهم أن يُسمُّوه مؤمناً بما ظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة، وليس لهم أن يتكلفوا علم ما في القلوب. ومنهم مَن يكون عند الله مؤمناً، وعند الناس كافراً، وذلك بأنَّ الرجل يكون مؤمناً بالله، وبما جاء من عنده، ويُظهر الكفر بلسانه في حال التُقية، أي في حال الإكراه، فيسميه مَن لا يعرف أنَّه يتَقي كافراً، وهو عند الله مؤمن)(۱).

ومن مجموع ما تقدَّم ذكره من النصوص يتبيَّن لنا أنَّ مذهب أبي حنيفة في الإيمان عبارة عن أمرين: إقرار، وتصديق، كما صرَّح هو بذلك، فيما قدَّمنا، وكما ذكر عنه أصحابه في كتبهم. إلا أنَّ التصديق عنده، له مكانة ليست للإقرار، إذ التصديق أرسخ، لا يمكن زواله بحال، فلا يزول إلا بالكفر. أما الركن الآخر فيمكن سقوطه وزواله، مع بقاء الإنسان مؤمناً بذلك التصديق القلبيّ، وكما في حال العذر والإكراه على إظهار ضده، فيمتثل تقية من عدو أو نحوه، وقد استدلً على ما ذهب إليه من أنَّ الإيمان عبارة عن التصديق والإقرار بما يأتى:

أما على أنَّه تصديق فاستدلَّ بِعين أدلة الأشاعرة على ذلك من الآيات التي أضافت الإيمان إلى القلب من مثل قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ (٢)، وقوله سبحانه: ﴿ وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ﴾ (٣)، وغيرها مما سنذكره عند بيان مذهبهم إن شاء الله.

أما جعل الإقرار ركناً آخر في الإيمان فاستدلَّ له بدليل عقلي وهو أنَّ اللسان ترجمان الجنان، فيكون دليل التصديق وجوداً وعدماً، بمعنى أنَّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٤.

التصديق أمر خفي يوجد في قرارة قلب المؤمن، ولا يمكننا اكتشاف وجوده، والإطلاع عليه إلا إذا وُجد الإقرار اللساني، الذي يدلّنا على وجوده، كما أنَّ عدم وجود الإقرار اللساني يدل بدوره على انتفاء التصديق، وعدم وجوده في القلب، فهما ركنان متلازمان في الوجود. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة نفسه.

#### أما أصحابه:

فقد ذهب جماعة منهم أبو منصور الماتريدي إلى أنَّ الإيمان هو التصديق فقط، وأنَّ الإقرار إنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، وليس هو داخلاً في الإيمان، كما ذكر ذلك عنه أبو المعين النسفي في «بحر الكلام»(١).

وقد وجدت في رسالة في العقائد على مذهبه ما يوافق أبا حنيفة فيما ذهب إليه من ركنية الإقرار (٢).

وقد ذكر شارح الفقه الأكبر أيضاً أنَّ جمهوراً من المحققين ذهبوا إلى أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لما كان تصديق القلب أمراً باطناً، لا بدَّ له من علامة، فمَن صدَّق بقلبه، ولم يُقرّ بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى، وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا، ومَن أقرَّ بلسانه، ولم يصدِّق بقلبه كالمنافق فهو بالعكس (٣).

كما ذكر ذلك الشيخ كمال الدِّين محمد بن محمد القدسي في كتابه

<sup>(</sup>۱) انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي، ص٢٠، مخطوط بمكتبة علي باشا ضمن المكتبة السليمانية، استانبول رقم ١٥٧١.

 <sup>(</sup>۲) رسالة في العقائد على مذهب أبي منصور الماتريدي، مجهولة المؤلف، ص٥،
 مخطوطة بمكتبة «لا له لي، ضمن المكتبة السليمانية، استانبول رقم ٢٧٤٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح الفقه الأكبر لعلي القاري، ص٨٦ ـ ٨٧، ط مطبعة الحلبي، مصر سنة
 ١٣٧٥هـ.

«المسايرة بشرح المسامرة» وعزاه إلى أبي البركات عبدالله بن محمد بن محمود النسفي من الأحناف كما ذكر أنَّ هذا القول هو بِعينه المختار عند الأشاعرة (١٠).

فإذا يوجد من أصحاب أبي حنيفة من خالفه في ركنية الإقرار واختار رأي الأشاعرة من أنَّ التصديق كافٍ في الإيمان، وإنما الإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه، من الصلاة خلفه وعليه ودفنه في مقابر المسلمين، وعصمة الدم والمال، ونكاح المسلمة ونحو ذلك من الأحكام.

أما أبو حنيفة فهو - كما تقدّم - قد أخذ الأمرين جميعاً، أعني التصديق والإقرار وجعلهما ركني الإيمان.

### والفرق بين الرأيين:

إنَّ أبا حنيفة ومَن ذهب مذهبه يرون أنَّ الإقرار ركن أصليّ في الإيمان إذا كان الإنسان قادراً على الوفاء به فلا عذر، ولا اعتبار لتصديقه أبداً إذا لم يُقرّ بلسانه، وإنما يُعتبر تصديقه القلبي كافياً إذا لم يستطع الإقرار لِعذر كما تقدَّم بيانه.

أما الرأي الآخر الذي قال به بعض أصحابه من أنَّ الإقرار شرط لا شطر، فإنَّه يعتبر التصديق كافياً في اعتبار الإيمان عند الله تعالى، إذا أخلَّ المؤمن بشرط الإقرار، وإنما الإقرار يُعتبر بياناً ودليلاً على ما وَقَرَ في قلبه من إيمان، يحملنا، بل ويحتِّم علينا معاملته كما يعامَل بقية المسلمين، فيجب الإتيان بالإقرار لهذا الغرض فحسب.

#### أما العمل:

فلِمَ يجعله أبو حنيفة من أركان الإيمان، وجعله مغايراً له، كما قال ـ رحمه الله ـ في «الوصية»: (والإيمان غير العمل، والعمل غير الإيمان.

<sup>(</sup>١) المسايرة بشرح المسامرة، ص٣٣٣ ـ ٣٣٤، ط مطبعة السعادة، مصر، بدون تاريخ.

بدليل أنَّ كثيراً من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن، ولا يصحّ أن يقال ارتفع الإيمان عنه، فإنَّ الحائض والنفساء يرفع الله تعالى عنهما الصلاة والصوم، ولا يصحّ أن يقال: يرفع عنهما الإيمان، أو أمرهما بترك الإيمان، وقد قال عليه السلام: «دعي الصوم في أيام أقرائك ثم اقضيه». ولا يصحّ أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه، ويجوز أن يقال: ليس على الفقير الزكاة، ولا يجوز أن يقال: ليس على الفقير الزكاة،

كما استدل ـ رحمه الله ـ على المغايرة بين الإيمان والعمل، بالآيات التي تعطف العمل على الإيمان، من مثل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُوا اللهَ وَمَن قال بالمغايرة بين الأمرين.

والإسلام عنده: هو الأعمال التي هي غير الإيمان، لكنه وإن جعل الإسلام غير الإيمان في المعنى، إلا أنّه جعل بينهما تلازماً قوياً، بحيث لا يمكن وجود أحدهما دون وجود الآخر، وفي ذلك قوله: (والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى، ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام، ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، والدّين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها)(١٤).

فهو رحمه الله ـ وإن فرَّق بين الإيمان والإسلام، وجعل هذا غير ذلك من الناحية اللغوية، وكذلك الحقيقة الشرعية.

- كما يدل على ذلك حديث جبريل المشهور - إلا أنَّه جعل بينهما

<sup>(</sup>۱) وصية الإمام أبي حنيفة، ص٢، مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي ضمن المكتبة السليمانية، استانبول، رقم ١٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب العالم والمتعلم، بتحقيق محمد رواس، وعبدالوهاب الندوي، ص٤٩، ط مطبعة البلاغة، حلب، سنة ١٣٩٢ه.

<sup>(</sup>٤) الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري، ص٨٩ ـ ٠٠، ط مطبعة الحلبي، مصر، سنة ١٣٧٥ هـ.

تلازماً في الوجود، إذ لا يمكن أن يوجد إيمان صحيح إلا ومعه إسلام، كنتيجة حتمية، كما أنَّ الإسلام المعتبر لا بدَّ له من إيمان يصححه. وهذا الرأي \_ كما عرفنا \_ هو الرأي الثالث من آراء السلف في هذه المسألة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ لاجتماع الأدلة عليه، كما بيًنا ذلك في موضعه.

## رأي أبي حنيفة في زيادة الإيمان ونقصه:

أما عن رأيه ـ رحمه الله ـ في زيادة الإيمان ونقصه، فقد أجمعت المصادر التي تحكي رأيه في هذه المسألة على أنّه قد ذهب إلى أنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقد صرّح هو بذلك فيما وصلنا من كتبه، وفيما يلي نورد بعض النصوص من كتبه لإيضاح مذهبه هذا.

فقد قال ـ رحمه الله ـ في كتاب «الوصية»: (والإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنّه لايتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حال واحدة مؤمناً وكافراً، والمؤمن مؤمن حقاً، والكافر كافر حقاً، وليس في الإيمان شك، كما أنّه ليس في الكفر شكّ)(1).

ومن النص المتقدّم نرى أنَّ أبا حنيفة استدل على عدم زيادة الإيمان ونقصانه، بأنَّ زيادة الإيمان لا يتصور إلا بنقصان الكفر، ونقصانه لا يتصور إلا بزيادة الكفر، واجتماعهما في ذات واحدة في حال واحدة محال، وهذا لأنَّ الكفر ضد الإيمان، وهو تكذّيب وجحود، فالإنسان إما مؤمن أو كافر.

ويقول ـ رحمه الله ـ في «الفقه الأكبر»: (... وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص، والمؤمنون مستوون في الإيمان والنوحيد، متفاضلون في الأعمال)(٢).

 <sup>(</sup>۱) وصية أبي حنيفة، ص۱، مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي ضمن المكتبة السليمانية،
 استانبول، رقم ۱۲۹٦.

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر مع شرح على القاري له، ص٨٧.

ويقول ـ رحمه الله ـ عن إيمان الملائكة: (وقد علمت أنّهم كانوا أطوع منّا، وقد حدَّثتك أنَّ الإيمان غير العمل، فإيماننا مثل إيمانهم، لأننا صدَّقنا من وحدانية الله، وربوبيته، وقدرته، وبما جاء من عنده، بمثل ما أقرَّت به الملائكة، لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة، مما عاينته الملائكة من عجائب آيات الله، ولم نعاينه نحن)(١).

فمما تقدَّم يتجلَّى لنا مذهب أبي حنيفة القائل بأنَّ الإيمان الذي هو التصديق لا يزيد ولا ينقص، والكل متساوون فيه، غير أنَّ التفاضل بين الناس والملائكة والأنبياء حاصل من جهة الأعمال، وتقدَّم لنا بيان دليله، الذي هو من الغموض بمكان.

وبما أنَّ هذا المذهب غير ملائم لِما ورد في النصوص من تصريح بزيادة الإيمان ونقصه، وبما هو معروف في العقل وسليم المنطق من أنَّ الناس لا يمكن أن يتساووا مع أنبيائهم في الإيمان سواء كان تصديقاً فحسب على رأي أبي حنيفة، أو تصديقاً وعملاً كما يراه السلف. كما أنَّهم لا يمكن أن يكونوا في الإيمان مع الملائكة الذين ﴿لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرهُمُ ويَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لله سواء، بل لا يمكن أن يتصور استواء إيمان العالم والجاهل ﴿قُلُ هَلَ يَسْتَوِى النَّيْنَ يَعْلَمُونَ وَالنَّيْنَ لا يَعْلَمُونَ في نظرهم مع النصوص المعارضة ومؤيدوه توجيه رأيه على نمط لا يتعارض في نظرهم مع النصوص المعارضة له، ومع العقل والمنطق.

ومن ذلك ما قاله شارح الفقه الأكبر: من أنَّ مراد أبي حنيفة لا يزيد ولا ينقص أي من جهة المؤمن به نفسه، لأنَّ التصديق إذا لم يكن على وجه التحقيق يكون في مرتبة الظن والتردد، والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد، قال تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَ لَا يُعْنِي مِنَ المَيْقِ شَيْعًا ﴾(٢). فالتحقيق أنَّ الإيمان ـ كما قال الإمام الرازي ـ لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق، لا من جهة اليقين، فإنَّ مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين، كما أشار إليه سبحانه اليقين، فإنَّ مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين، كما أشار إليه سبحانه

<sup>(</sup>١) العالم والمتعلم لأبي حنيفة، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٢٨.

بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِرَاهِ عُرْ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمُولَّقُ قَالَ أَوْلَمُ تُوْمِنٌ قَالَ بَلُ وَلَاكِن لِيَظْمَيِنَ قَلِّي ﴾ (١) فإنَّ مرتبة عين اليقين، فوق مرتبة علم اليقين، وكذا ورد (ليس الخبر كالمعاينة) وإن قال بعضهم: لو كشف الغطاء ما ازددت إلا يقينا، يعني أصل اليقين، لمطابقة علم اليقين في ذلك الحين، وهو لا ينافي زيادة اليقين عند الرؤية، كما هو مُشاهَد لِمَن له علم بالكعبة في الغيبة، ثم حصل له المشاهدة في عالم الحضرة، وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنقصان القوة والضعف، فإنَّ التصديق بطلوع الشمس أقوى من التصديق بحدوث العالم، وإن كانا متساويين في أصل تصديق المؤمن به.

ونحن نعلم قطعاً أنَّ إيمان آحاد الأمَّة، ليس كإيمان النبيِّ عَلَى ولا كإيمان أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، باعتبار هذا التحقيق وهذا معنى ما ورد: لو وُزن إيمان أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه بإيمان جميع المؤمنين لرجح إيمانه، يعني لرجحان إيقانه، ووقار جنانه، وثبات اتقانه، وتحقيق عرفانه، لا من جهة ثمرات الإيمان، من زيادات الإحسان، لتفاوت أفراد الإنسان من أهل الإيمان في كثرة الطاعات وقلة العصيان، وعكسه في مرتبة النقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في حقِّ كلِّ منهما بنعت الإيقان، فالخلاف لفظيّ بين أرباب العرفان (٢) اه.

ويتلخص توجيهه لكلام أبي حنيفة في أنَّ المراد بالإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص هو أقصى درجات اليقين، الذي ليس بعده إلا الشكّ، فهو الذي يتساوى فيه الناس وهو الذي لا يزيد ولا ينقص، أو أنَّ المراد لا يزيد ولا ينقص باعتبار الشيء المؤمّن به. وقد أجابوا عن الآيات المصرِّحة بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِم ءَايَنتُهُ زَادَتَهُم إِيمَانًا ﴾ أنَّ معناها زادتهم إيقاناً، لأنَّ اليقين درجات، أو أنَّ ذلك مُؤول بأنَّ المراد زيادة الإيمان بزيادة نزول المؤمّن به أي القرآن (٣).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٠.

 <sup>(</sup>۲) على القاري، شرح الفقه الأكبر، ص۸۷، ط مطبعة الحلبي، مصر، سنة ١٣٧٥هـ ـ
 ۱۹٥٥م.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

كما ذكر شارح وصية أبي حنيفة أنَّ ذلك إنما هو في حق الصحابة رضي الله عنهم، لأنَّ القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون به، فيكون زيادة على الأول، وأما في حقنا فلا، لانقطاع الوحي (١).

وقد ذهب بعضهم في الجمع بين رأي أبي حنيفة هذا وبين الآيات المصرِّحة بزيادة الإيمان إلى القول بأنَّ الزيادة محمولة على الزيادة في ثمرات الإيمان بالأعمال الصالحة فتكون الزيادة في كمال الإيمان لا في أصله (٢). ولا يخفى أنَّ هذا الرأي الأخير لا يتفق مع رأي أبي حنيفة الذي يجعل العمل مغايراً للإيمان، وثمرة الشيء تحمل اسمه، ولم يقل أبو حنيفة أنَّ الأعمال إيمان. وعلى كل حال، فهذه التأويلات، والمحاولة للتوفيق لرأي أبي حنيفة مع ما خالفه من صريح النصوص القرآنية، والحديثية التي تنطق صراحة وبدون أدنى شبهة بالزيادة في الإيمان فيها تكلُف وعنت، لا ينبغي للعلماء أن يطرقوه، وهم يعلمون عدم ملاءمته، من أجل تبرير خطأ أحد الأثمة وقد عُرِف عنه الالتزام بالنصِّ والحثِّ على الالتزام به، واتباع تعاليمه، والضرب برأيه عرض الحائط إذا خالفه.

## رأيه في مرتكب الكبيرة:

أما عن مرتكب الكبيرة فمذهب أبي حنيفة فيه، هو عين مذهب السلف، إذ جعله تحت المشيئة بين الخوف والرجاء، مما حدا بشارح العقيدة الطحاوية أن يعتبر الخلاف بينه وبين السلف، فيما سبق تقريره في حقيقة الإيمان خلافاً لفظياً، حيث قال: (والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنَّة اختلاف صوري، فإنَّ كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو جزءاً من الإيمان مع الاتفاق على أنَّ مرتكب

<sup>(</sup>١) الجوهرة المنيفة شرح وصية أبي حنيفة، لحسين السكندري، ص٥، مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح عقائد الطحاوي لأكمل الدين البابارني، مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي، استانبول، غير مرقمة الصفحات. وشرح المقاصد للتفتازاني، ج٢ ص٢٦٢.

الكبيرة لا يخرح من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء عفا عنه، نزاع لفظيّ، لا يترتب عليه فساد اعتقاد)(١).

وبهذا القدر نكتفي في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة في الإيمان، الذي نلخصه في النقاط التالية:

- ١ ـ أنَّ الإيمان تصديق وإقرار، والعمل خارج عنه ومغاير له.
  - ٢ \_ ملازمة الإسلام للإيمان مع افتراق مفهوميهما.
  - ٣ ـ أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهله متساوون فيه.
- ٤ ـ أنَّ مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء غفر
  له، مع بقاء إيمانه. وإن عذَّبه فإنَّه لا يخلِّده في النار.

## أبو حنيفة ومذهب الإرجاء:

وبعد، فقد رمى جماعة من العلماء أبا حنيفة بالإرجاء، وعدوه من جملة المرجئة. ومن هؤلاء العلماء الذين وجهوا هذا الاتهام إلى الإمام أبي حنيفة، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان» (٢)، والإمام أبو الحسن الأشعري في «المقالات» (قلد برروا موقفهم هذا من أبي حنيفة بأنّه جعل الإيمان تصديقاً وإقراراً فقط، وأخر العمل عن الركنية فيه. وأبو الحسن الأشعري يقول بأنّه جعله معرفة وإقراراً. فإذا كان أبو حنيفة قد أخر العمل عن الركنية في الإيمان، ولم يجعله جزءاً منه، وقال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه سواء، وهذا بعينه ما ذهبت إليه المرجئة فأبو حنيفة لهذا مرجىء، هذا ما قاله مَن اتهم أبا حنيفة بالإرجاء.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية، ص٣١٣، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١٦٣، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري، ج١ ص٢١٩، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ط٢ سنة ١٣٨٩هـ.

ولكني أقول: إنَّ تأخير العمل عن الركنية في الإيمان، قد قال به أبو حنيفة ولا ريب وهو أحد أنواع الإرجاء، وأبو حنيفة مرجىء بهذا المعنى، وهو ما يُسمِّيه أصحابه، ومَن ذهب مذهبه إرجاء السنَّة، أي أنَّ السنَّة تدلَّ عليه، فلا ضير فيه على رأيهم.

لكن الإرجاء الذي عُرِف بالذمّ بين جميع الطوائف الإسلامية هو ما تقدّم تقريره من أنّه إعطاء العاصي الرجاء، وإطماعه في عفو الله، بجعله في حلّ مما يقول وما يفعل، وذلك لقول أصحابه: (لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة). وأبو حنيفة وإن خالف السلف بتأخيره العمل عن الركنية في الإيمان فإنّه لم يدْعُ برأيه هذا أرباب الشهوات، لإشباع شهواتهم، وتحقيق رغباتهم، باللعب بالمحظورات، وانتهاك أستار الشريعة الإسلامية الغرّاء. كما فعل المرجئة الذين رفعوا اللوم عن العصاة وفتحوا لهم الطريق إلى هتك محارم الله، دون خشية من عقاب الله تعالى، إذ أنّ الإنسان في حلّ مما يفعل، فلا تثريب عليه أبداً إذا هو اتصف بالإيمان، الذي هو عبارة عن التصديق عندهم فحسب. وأبو حنيفة، حاشاه أن يقول بهذا القول، أو يقف ذلك الموقف. فلا يجوز لنا أن نَصِفه بالإرجاء المطلق، لأنّ الإرجاء الذي يتبادر إلى الذهن، هو ذلك القول الذي لا يقول به مسلم أبداً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أبا حنيفة قال بخلاف ما قال به السلف حيث جعلوا العمل ركناً في الإيمان، أما أبو حنيفة فأخّره عن الركنية، لكنه لم يهمله كما أهمله المرجئة. فنحن نعلم جميعاً أنّه ـ رحمه الله ـ إمام جليل برع وبرز في مجال تقرير التشريعات العملية، ومذهبه في الفقه الإسلامي يُعتبر أوسع المذاهب فقد أفنى عمره في سبيل بيان الواجب والمحرم، والمستحب والمباح. وفي هذا المجال يقول الشهرستاني مدافعاً عن أبي حنيفة: (... كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنّة، وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة ولعل السبب فيه أنّه لما كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة ولعل السبب فيه أنّه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص، ظنوا أنّه يؤخر العمل عن الإيمان والرجل مع تخريجه في العمل، كيف يفتي بترك

العمل)(١). فوصفه بالإرجاء مطلقاً غير لائق \_ إذ أنَّ قوله يختلف عن قول المرجئة ومنهجه مغاير لمنهجهم الإباحي، كما أسلفنا بيان ذلك.

وأما قوله بأنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهذا مخالف لِما عليه السلف أيضاً من زيادة الإيمان ونقصه، وما ذكر من تأويلات لهذا القول فيها تكلّف لا يطاق، فلا يسعنا إلا أن نقول: رحم الله أبا حنيفة وغفر له، فقد قال هنا بما يخالف كتاب الله وسنّة رسوله مع جزمنا بأنّ ذلك كان من غير قصد منه للمخالفة، بل اجتهاده في فهم مدلولات النصوص أدّاه إلى هذا. ومعلوم من منهجه ـ رحمه الله ـ كما علمنا من منهج أمثاله من الأئمة، أنّه لا يتعصب لرأيه في حال اكتشاف خطئه، فالجميع كما قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: (ما منّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ـ مشيراً إلى رسول الله عنه ).



<sup>(</sup>۱) الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم، المِلل والنِحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، ج١ ص١٤١، ط مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، سنة ١٣٨٧هـ.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ص٣٣٣، ط المكتب الإسلامي، دمشق.



أصحاب جهم بن صفوان الترمذي، ومذهبهم في الإيمان أنّه مجرد المعرفة بأنّ الله هو الربّ الخالق لكل شيء، وكانوا يقولون: إنّ الناس متساوون في هذه المعرفة كأسنان المشط ـ لا يزيد أحد فيها على الآخر، ولا ينقص عنه، ومَن أتى بتلك المعرفة، ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأنّ المعرفة والعلم لا يزولان بالجحد، والإيمان لا يتبعض إلى عقد، وقول وعمل، ولا يتفاضل أهله فيه ومن أجل رأيهم هذا في الإيمان عدّهم أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات الإسلاميين من فرق المرجئة (١) كما تقدم.

فإذاً الجهمية ترى أنَّ الإيمان عبارة عن شيء واحد، وهو المعرفة، وأنَّه لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه سواء. ومع ملاحظتنا أنَّ أكثر الباحثين في الفِرق وعقائدها تذكر أنَّ جهماً يرى أنَّ الإيمان هو المعرفة، ولا ينوِّعون التعبير عن هذه المعرفة بالتصديق، وذلك لاعتقادهم الفرق بين اللفظين وسيأتي بيان تفريقهم عند ذكر مذهب الأشاعرة.

بينما نرى جماعة أخرى من الباحثين تذكر مذهب جهم في الإيمان

<sup>(</sup>۱) مقالات الإسلاميين للأشعري، ج١ ص٢١٣ ـ ٢١٤. وانظر: مقالتهم في الميلل والنبحل للشهرستاني، ج١ ص٨٨، والقرق بين الفرق للبغدادي، ص٢١١.

على أنّه التصديق وذلك لأنّهم لا يفرّقون بين التصديق والمعرفة كما فرّق غيرهم، وكلاهما يرجع إلى القلب وهما شيء واحد، ومن هؤلاء الباحثين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ حيث ذكر أنّ جهما قال بأنّ الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، ولم يجعل أعمال القلوب من الإيمان (١١).

ثم يذكر في موضع آخر أنّه لا فرق بين المعرفة والتصديق حيث قال: (الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد، الذي يجعل قول القلب أمراً دقيقاً، وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته، لا يجب على أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه) (٢٠). ورأي ابن تيمية هذا في نظري صحيح، ولكن الفرق بين رأي جهم ورأي غيره ممّن قال بأنّ الإيمان هو التصديق فرق جوهري، لأنّ جهماً جعله تصديقاً مجرداً عن الانقياد القلبيّ فمن عرف الله بقلبه فهو المؤمن، ولا يشترط أن يتبع تلك المعرفة خضوعاً له وانقياداً، فيكون قد صدّقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماً.

أما الآخرون الذين قالوا بأنَّ الإيمان مجرد التصديق، فإنَّهم يقصدون تصديق القلب وانقياده بإدخال أعمال القلوب فيه بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويصدِّقه في جميع ما نزل من الوحي الإلهي. فيكون الفرق بين المذهبين أنَّ جهماً جعل الإيمان تصديقاً مجرداً عن أعمال القلب، بينما غيره أدخل فيه أعمال القلوب. وقد تابع شيخ الإسلام في رأيه هذا الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في كتابه «لوامع الأنوار البهيَّة» (٢٠).

ورأي جهم في الإيمان الذي تقدّم ذكره تكاد تجمع المصادر التي تذكر آراءه على أنّه قد قال به، ودعا إليه.

فالإيمان إذن عند جهم لا يتناول إلا الباطن، بحيث أنَّ الإنسان إذا

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية، المصدر السابق ص٠٣٤.

<sup>(</sup>٣) ج١ ص٣٦٣، ط١ بمطبعة مجلة المنار، مصر، سنة ١٣٢٤هـ.

أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، فالمعرفة بالله فحسب شرط العقد، والعلم والمعرفة لا تزول بنطق اللسان. كما أنَّ الإيمان لا يتبعض إلى قول، وعقد وعمل، والناس فيه سواء، لأنَّ المعرفة شيء واحد لا تفاضل فيه.

ولا شكّ أنَّ مذهب جهم هذا من أفبح المذاهب في مجال الإيمان وأكثرها تطرّفاً وشذوذاً. وقد وقفت منه جميع الطوائف الإسلامية موقف الرفض والإنكار، لأنَّه يُدخل في الإيمان ما عُلِم ضرورة وبداهة خروجه منه، ومع هذا فقد حاول تاج الدِّين السبكي أن يجد مخرجاً للجهم حيث قال: وأما جهم فنحن على قطع بأنَّه رجل مبتدع ومع ذلك لا أعتقد أنَّه ينتهي إلى القول بأنَّ مَن عاند الله وأنبياءه ورسله، وأظهر الكفر وتعبُّد به يكون مؤمناً، لكونه عرف بقلبه، فلعلَّ الناقل عنه حمَّل اللفظ ما لا يطيقه، أو جازف كما جازف في النقل عن غيره(١). وقد أشار بذلك إلى ابن حزم الذي أشرك الأشعري مع الجهم في هذا المذهب(٢). أما هذا المذهب فلم يختص ابن حزم بذكره عن الجهم، بل اشتهر بين جميع محرري المذاهب، لذلك من الخطأ أن نصفه بالمجازفة في النقل. وأما إشراك الأشعري معه فيه فهذا ما لا نوافق عليه، لأنَّه حين قال أولاً إنَّ الإيمان هو التصديق لم يقصد مجرد العلم - بل قصد بذلك علم القلب وعمله - بأن يعلم ثم يتبع ذلك بالانقياد القلبي، الذي هو عمل القلب. مع أن الأشعري رجع أخيراً إلى القول بقول السلف وأنَّه قول وعمل يزيد وينقص كما هو موجود في الإبانة، . . . والمقالات (٣).

ولا شكُّ أنَّ جهماً قال قولاً شرّ من قول المرجئة، وأشدّ خطراً منه،

<sup>(</sup>۱) السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي، طبقات الشافعية، ج۱ ص ۹۱، تحقيق محمود محمد الطناحي، وعبدالفتاح محمد الحلو، ط۱ مطبعة عيسى الحلبي، سنة ۱۳۸۳هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم، الفصل في المِلل والنِحل، ج٣ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري، ج١ ص٣٤٧.

إذ أنّه جعل مجرد العلم الذي لا انقياد معه إيماناً، كما جعل الكفر الذي هو ضد الإيمان مجرد الجهل بما كان ينبغي أن يُعرف، فهو ولا شكّ مرجىء. ولكنه بالغ في الإرجاء حتى كان مذهبه يفوق مذهبهم من حيث الفساد، وسفاهة الرأي، والجهم كما عرفنا يرى أنّ إيمان الناس سواء لا تفاضل بينهم فيه، لأنّهم لم يُكلّفوا في الإيمان إلا بالمعرفة المجردة. والعصاة قال فيهم بقول المرجئة فجعلهم في حلّ مما يفعلون، وذلك بناءً على رأيه في الجبر، وأنّه لا فعل لأحد في الحقيقة، إلا لله وحده، وأنّه هو الفاعل وأنّ الناس إنما تُنسَب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة، ودار الفلك(١). فالإنسان عنده كالريشة المعلّقة في مهبّ الريح فكيف يُؤاخَذ على أعمال لا قدرة له عليها. ولا شكّ أنّ هذا المذهب ظاهر الفساد فالله مبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه القدرة على أن يفعل أو لا يفعل فهو مخير بين الفعل وتركه لا مجبور عليه، فأعطاه القدرة ووضع القيود، فإذا مخير بين الفعل وتركه لا مجبور عليه، فأعطاه القدرة ووضع القيود، فإذا فعل فعل باختياره وقدرته، وإذا ترك كذلك، فهو مؤاخذ على فعله وتركه لائه بقدرته واختياره.

ثم إن المصادر التي ذكرت رأيه في الإيمان لم تذكر له دليلاً عليه. ونشأة الجهم، وكثرة مخالفاته، وسيرته الشريرة، تُنبئنا عن أنّه قال أقوالاً يعرف أنّها فاسدة، ولكن هواه قاده إلى تبنّيها. ولا نكلّف أنفسنا عناء البحث عن أدلة رأي لا يُقرّه عقل، فضلاً عن أن يسنده ويقرره دين، والأمّة بأسرها أجمعت على فساده وتفاهته، وبطلانه معلوم من الدّين بالضرورة، وليس جهم ممّن يُعتدُّ برأيه، ولولا الوفاء بالمذاهب في الإيمان لَما تطرّقت إلى ذكره. وقد أدى هذا الأصل من أصول عقيدة جهم إلى هجوم السلف عليه، وسنبيّن عند ذكرنا لِموقفهم من آراء المتكلّمين، ما ردّوا به عليه، وألزموه به من إلزامات تدل على فساد مذهبه، وخروجه على مجال العقيدة الصحيحة.



<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري، ج٢ ص٣٣٨.



أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، ومذهبهم في الإيمان، أنَّه عبارة عن أمر واحد لا تعدد فيه، فهو إقرار باللسان فقط.

وقد ذكر هذا الرأي عن الكرامية جميع كتب الفرق تقريباً، فقد ورد عنهم قولهم في الإيمان: إنَّه هو الإقرار المجرد، وليس من شرط كونه إيماناً وجود التصديق والمعرفة. ويزعمون أنَّ مَن اعتقد الكفر بقلبه، وأقرَّ بلسانه بالصانع، وبالكتب والرسل، وغير ذلك من أركان الإيمان كان مؤمناً حقاً بإقراره، وكان المنافقون في عهد رسول الله على مؤمنين حقاً (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تبصرة الأدلة، لأبي المعين النسفي، ص٣٣٣، مخطوط بمكتبة الأزهر، تحت رقم ٤٠٠٦، وبحر الكلام في علم العقائد للمؤلف نفسه، ص٢٠، مخطوط بمكتبة علي باشا، ضمن المكتبة السليمانية باستانبول، وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ج٣ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٧٢.

باقِ أبداً لا يزول حكمه، إلا أن يُرتَدُّ عنه، فحينئذِ يزول حكمه. وقالوا: إنَّ الزنديق أو المنافق إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وفي قلبه النفاق والزندقة فهو مؤمن حقاً، وإيمانه كإيمان جبريل، وميكائيل، وجميع الأنبياء والأولياء (١).

فمن النصوص سالفة الذكر عن مذهب الكرامية، نرى أنّها تعتقد إيمان المنافق وغيره من كل مَن خالف باطنه ظاهره، وأنّهم مؤمنون حقاً، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم، حتى وإن أشركوا معه غيره في عبادته، أو فعلوا ما فعلوا من المخالفات مهما كان نوعها. غير أنّ ما ذكره الإسفرائيني من أنّ الكرامية تقصد بالقول، ذلك الميثاق الذي أخذه الله على ذرّية آدم حين بعثهم في عالم الذرّ محلّ نظر، لأنّ هذا يقتضي أن يكون جميع الناس مؤمنين ما لم ينطقوا بالكفر، والكرامية إنما قالت أنّ مَن شهد بلسانه أن لا إله إلا الله ظاهراً الآن هو المؤمن، ولم تكتفِ بالقول السابق في عالم الذرّ.

ونفهم مما تقدَّم أيضاً أنَّ الكرامية لا تشترط للإيمان موافقة الظاهر للباطن. ومَن أقرَّ بلسانه فهو في الإيمان مع الأنبياء والملائكة وغيرهم على درجة واحدة، بمعنى أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

إلا أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بيَّن مذهب هذه الفرقة على نحو آخر فقال: والكرامية يقولون: المنافق مؤمن، وهو مخلَّد في النار، لأنَّه آمن ظاهراً لا باطناً، وإنما يدخل الجنة، مَن آمن ظاهراً وباطناً... والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أنَّ إيمان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقاً، لِمَن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقاً فهو مخلَّد في النار عندهم، فإنَّه إنما يدخل الجنة مَن آمن باطناً وظاهراً، ومَن حكى عنهم أنَّهم يقولون: المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل يقولون المنافق مؤمن، لأنَّ الإيمان هو القول

<sup>(</sup>۱) التبصير في الدين للإسفرائيني، تحقيق محمد زاهد الكوثري، ص ١٩، ط١ مطبعة الأنوار سنة ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م.

الظاهر (١). وقد ذكر - رحمه الله - أنَّ هذا القول ينفرد به الكرامية، فلم يسبقهم أحد إليه.

ومن تقرير شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ نرى أنّ الكرامية إنما يُطلِقون على المنافق اسم المؤمن ويعتبرونه مؤمناً حقاً باعتبار ما ظهر منه من إقرار، غير أنّ الإيمان الذي يُدخل صاحبه الجنة يُشترط فيه عندهم أن يطابق الباطن، حتى يستحق الجنة، وعليه فإنّ المنافقين مخلّدون في النار، فهم إنما يخالفون الجماعة في الاسم دون الحكم. كما أنّ الإيمان واحد في جميع الناس، فهم وإن أوجبوا المعرفة والتصديق، لكن يقولون لا يدخل في اسم الإيمان حذراً من تبعضه وتعدده، إذ أنّهم يرون كرأي الخوارج أنّ الإيمان لا يمكن ذهاب بعضه، وبقاء بعضه، مثلهم في ذلك، مثل من اقتصر على التصديق في الإيمان وأوجب العمل، إلا أنّه لا يُدخله في اسم الإيمان.

فالكرامية إذا فرقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكلّيف، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء، فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة، مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. وهذا ما يُستفاد من بيان شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.

غير أنَّ الرأي الذي أستنتج موافقة ابن تيمية عليه، هو أنَّهم يرون أنَّ العصاة إذا أقرُّوا بألسنتهم، وتحقق شرط موافقة الباطن لذلك الإقرار فلا تثريب عليهم فيما فعلوا من المعاصي والمنكرات، كما هو رأي المرجئة الخالصة.

### أدلة الكرامية:

وقد استدل الكرامية بظاهر حديث: «من قال لا إله إلا الله دخل البجنة»(٢) وقوله عليه السلام: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي، ص٠٠، مخطوط بمكتبة علي باشا ضمن المكتبة السليمانية باستانبول، رقم ١٥٧١.

إلا الله . . . » . كما ذكر ابن تيمية دليلهم على شمول الإيمان للمنافق، فقال: (قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنّه يدخل في الأحكام الدنيوية المتعلّقة باسم الإيمان كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِرُ رُقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (١) ويخاطب في الظاهر بالجمعة، والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا) (٢).

وعلى كل حال، فإنَّ التصويرين السالفين يُدخلان ابن كرام في جملة المرجئة الخالصة إذ هو يتفق معهم في شأن العصاة، وأنَّهم من أهل الجنة إذا أقرُّوا بألسنتهم ـ الذي به يُعتبرون مؤمنين حقيقة، وجاءوا بالواجب عليهم، وهو التصديق القلبي. وأنَّ إيمان الناس سواء فلا زيادة في إيمان أحدهم على إيمان الآخر لأنَّه عبارة عن أمر واحد لا تبعض فيه.

أما حكمه على المنافقين، فإنني لا أعتقد أنّه يصل من الجرأة إلى حدّ حكمه لهم بالجنة، وقد قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ ﴿ وَلَا قَالَ الله فيهم موافقة الباطن للظاهر، فيكون المنافقون مخلّدين في النار هو الصواب.



<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية، المصدر السابق.



### وفيه مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة.

المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام.

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه.

المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة.





المعتزلة فرقة من أشهر الفرق الإسلامية التي ظهرت في القرون الأولى من تاريخ الإسلام، فقد كان ظهورهم في أيام عبدالملك بن مروان، وهشام بن عبدالملك. وكانت لهم آراء انفردوا بها عن غيرهم من الطوائف الإسلامية الأخرى، من أشهرها القول بخَلْقِ القرآن، الذي امتُحِن فيه عدد كبير من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، وهم جماعة عقليون، يمجِّدون العقل، ويجعلونه مهيمناً حتى على الوحي المنزل من عند الله، فهو عندهم المرجع الأول، والأخير، وهم فِرق كثيرة، لها أصول تجتمع عليها، وتفترق فيما سواها، ومن أسمائهم أصحاب العدل والتوحيد، ويُلقّبون بالقدرية والعدلية.

وقد ذكر مؤرخو الفِرق أنَّ المعتزلة كان ظهورها أول ما ظهرت من مجلس الحسن البصري، حيث كان زعيمها واصل بن عطاء الغزال تلميذاً له، ثم اعتزل مجلسه أخيراً بسبب رأيه في مرتكب الكبيرة، الذي من أجله سُمِّي هو وأصحابه معتزلة، وهذه المسألة هي نقطة البدء في حياتهم، فقد ذكر الشهرستاني ما معناه أنَّ الحسن البصري كان ذات يوم جالساً في مجلسه، فدخل عليه رجل وقال له: "يا إمام الدِّين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يُكفِّرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به من الملة وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضرّ مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركناً في الإيمان، ولا يضرّ

مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمّة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً»، فبينما كان الحسن يفكر في الجواب، سبقه واصل فقال: «أنا أقول إنَّ صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن، ولا كافر». ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد، يقرر مذهبه الجديد هذا على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: «اعتزل عنا واصل»، فسُمي هو وأصحابه معتزلة (١) اهد. (بتصرف).

فمن هذه القصة يتبيَّن لنا أنَّ سبب تسمية هذه الفرقة بالمعتزلة هو إما اعتزالهم مجلس الحسن، أو اعتزالهم رأي الأمَّة كلها في مرتكب الكبيرة. ولا مانع من أن يكون الأمران جميعاً هما سبب هذه التسمية. وقد ذكر أحمد بن يحيى بن المرتضى أنَّ سبب التسمية بهذا الاسم هو الأول، أي اعتزالهم مجلس الحسن (٢).

كما ذكر الرأي الآخر، وبيَّن أنَّ هناك مَن يجعله سبب التسمية (٣). والمعتزلة اثنتا عشرة طبقة، كما عدَّها صاحب كتاب «طبقات المعتزلة» حيث ابتدأهم بالصحابة رضوان الله عليهم ـ وليس ذلك غريباً فكل فرقة تدَّعي أنَّ رأيها هو بعينه رأي الصحابة ـ وانتهاءاً بأصحاب القاضي عبدالجبار بن أحمد (٤).



<sup>(</sup>۱) المِلل والنِحل للشهرستاني، بتحقيق محمد سيد كيلاني، ج١ ص٤٨، ط مطبعة الحلبي، سنة ١٣٨٧هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى، أحمد بن يحيى، طبقات المعتزلة، بتحقيق سوسنة ديفلد، ص٣، ط المطبعة الكاثوليكية، بيروت، سنة ١٣٨٠هـ ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه ص٩ ـ ١١٩.

# المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة

يرى المعتزلة أنَّ الإيمان الشرعي المُعتبَر مركَّب من أجزاء ثلاثة: اعتقاد بالقلب، وتصديق باللسان، وعمل بالجوارح. وهم بهذا يوافقون السلف الذين قالوا بهذا القول، واستدلُّوا له من الكتاب والسنَّة، وإنما الخلاف بين الفريقين يكمن في حكم العصاة من المؤمنين وليس هذا موضع إيضاح لجوهر هذا الخلاف فلذلك موضعه، غير أننا هنا نكتفي ببيان مذهب المعتزلة على حقيقته فنقول:

إنَّ الألفاظ المعبِّرة عن هذا المذهب قد اختلفت من باحث لآخر. وقبل بيان المراد من جميع ما أورده العلماء من تعريفات للإيمان على مذهب هذه الفرقة أبدأ بسرد بعض ما ورد من تلك الألفاظ. فهذا أبو أحمد ابن حزم الأندلسي يحكي عن المعتزلة وغيرهم قولهم: إنَّ الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين، والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح، وإنَّ كل طاعة وعمل خير فرضاً كان أو نافلة فهي إيمان (۱). وحكى البغدادي عنهم قولهم برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائر (۲). أما ابن تيمية فحكى

<sup>(</sup>١) ابن حزم، أبو محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري، الفصل في المِلل والأهواء والنِحل، ج٣ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) البغدادي، أبو منصور، عبدالقاهر بن طاهر التميمي، أصول الدين، ص٢٤٩، ط١ مطبعة الدولة باستانبول، سنة ١٣٤٦هـ ـ ١٩٢٨م.

عنهم قولهم: إنَّ الإيمان جماع الطاعات<sup>(1)</sup>. إلى غير ذلك من المصادر التي تحكي عنهم قولاً واحداً، نأتي بعد ذلك إلى أبي الحسن الأشعري حيث ذكر عنهم أقوالاً ستة، فقال:

واختلفت المعتزلة في الإيمان ما هو على ستة أقاويل:

- ١ فقال قائلون: الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونقلها. وإنَّ المعاصي ضربان: منها ما هو صغائر، ومنها ما هو كبائر. وإنَّ الكبائر على ضربين، منها ما هو كفر، ومنها ما ليس بكفر... الخ. والقائل بهذا القول هم أصحاب أبي الهذيل، وإلى هذا القول كان يذهب أبو الهذيل.
- ٢ ـ وقال هشام الفوطي: الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، والإيمان
  على ضربين، إيمان بالله، وإيمان لله، ولا يقال إنه إيمان بالله.
- ٣ ـ وقال عباد بن سليمان: (الإيمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من الفرض وما رغب فيه من النفل، والإيمان على وجهين: إيمان بالله وهو ما كان تاركه أو تارك شيء منه كافراً كالملّة، والتوحيد، والإيمان لله إذا تركه تارك لم يكفر)اه.
  - ٤ ـ وقال إبراهيم النظام: الإيمان اجتناب الكبائر...
  - وقال آخرون: الإيمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله...
- ٦ وكان محمد بن عبدالوهاب الجبائي يزعم أنَّ الإيمان شه هو جميع ما افترضه الله سبحانه على عباده، وأنَّ النوافل ليست بإيمان وأنَّ كل خصلة من الخصال التي افترضها الله سبحانه فهي بعض إيمان شه (٢) اه.

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية، كتاب الإيمان، ص ٢٨٠، دمشق، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) انتهى باختصار، نقلاً عن مقالات الإسلاميين للأشعري، بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ج١ ص٣٢٩ ـ ٣٣١.

وهكذا فإنَّ أغلب مؤرخي الفِرق يحكي عن المعتزلة اتفاقهم على قول واحد، أما أبو الحسن الأشعري فجعل آراءهم ستة. وبعد إمعان النظر في ذلك كله وجدت أنَّ جميع الآراء التي ذكرها الأشعري بالإضافة إلى ما تقدَّم، ترجع في جملتها إلى رأيين اثنين لا ثالث لهما.

والخلاف في تعدد الآراء إنما يرجع إلى اللفظ لا إلى الحقيقة، وهذان الرأيان هما:

- ١ إنَّ الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها، واجتناب الكبائر.
- ٢ إنَّ الإيمان هو جميع الطاعات الفرض منها دون النفل، واجتناب الكبائر وقد ذكر هذين الرأيين القاضي عبدالجبار حيث قال: الإيمان عند أبي عليّ وأبي هاشم عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل، واجتناب المقبّحات. وعند أبي الهذيل عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبّحات. قال المعلّق: وهوالصحيح من المذهب الذي اختاره قاضى القضاة (١).

ورأي المعتزلة الذي تتفق عليه والذي يبدو واضحاً من التعريفين السالفين هو جعل الطاعات المفروضة من الإيمان وهذا هو بعينه مذهب الزيدية الذين يوافقونهم في هذا الباب<sup>(٢)</sup>. والخلاف كما هو واضح ينحصر بينهم في النوافل هل هي داخلة في الإيمان أو لا. وحينما يعبرون بالطاعات فإنهم يقصدون الطاعات التي تصدر عن القلب، فطاعته اعتقاده وتصديقه، وعن اللسان وطاعته قوله الخير وتعبيره عمًا في قلبه، والعمل ببقية الجوارح

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسلة للقاضي عبدالجبار، تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، وتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان، ص٧٠٧، ط١ مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٥م.

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتاب العقد الثمين في معرفة ربِّ العالمين للعالم الزيدي الأمير الحسين بن بدر الدين المتوفى سنة ٦٦٢هـ، ط١ مطبوعات دار مكتبة الحياة، بيروت، سنة ١٣٩٢هـ ـ
 ١٩٧٢م.

سواء كان ذلك مفروضاً أو نافلة. وقد ذكر أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه طبقات المعتزلة اجماعهم على هذا المعنى حيث قال: أجمعت المعتزلة على أنَّ الإيمان قول ومعرفة وعمل(١).

وإذاً فالمعتزلة قد عولوا على العمل كثيراً، والعمل عندهم له شأن، لأنّه لا قيمة للتكاليف إذا لم يقم بها مَن كُلّفوا بأدائها، ولهذا جعلوا الإيمان قولاً ومعرفة وعملاً، فالقول لا بدّ منه حتى يكون كالبيان والإظهار لما في القلب، ولا يمكن أن نميّز المؤمن من غيره إلا بالنطق باللسان ولا يقل العمل عندهم في تحقيق الإيمان عن الركنين الآخرين، وهذا الأمر موضع اتفاق بين المعتزلة والسلف.

أما أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه في حقيقة الإيمان، فهي بعينها أدلة السلف في هذا الباب، وقد تقدَّم ذكرها فأكتفي هنا ببيان مثال منها لِتتبيَّن الموافقة في طريقة الاستدلال.

فمن أدلة المعتزلة من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ وَجِلَتَ قُلُونُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَنَوَّكُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا (٢٠). يقول القاضي عبدالجبار: إنَّ هذه الآية تدل على أنَّ الإيمان ليس هو القول باللسان، أو اعتقاد القلب على ما ذهب المخالف إليه، ولكنه كل واجب وطاعة، لأنَّه تعالى ذكر في صفة المؤمنين ما يختص بالقلب، وما يختص بالقلب، وما يختص بالقب على أنَّه من الطاعات والفرائض (٣٠).

ومما استدلُّوا به من الأحاديث النبويَّة الشريفة: حديث شُعب الإيمان ـ وقد تقدَّم ـ فقد ذكره كدليل للمعتزلة على هذا الرأي العالم الزيدي جعفر بن

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يحيى بن المرتضى، طبقات المعتزلة بتحقيق سوسنة ديفلد، ص٨، ط المطبعة الكاثوليكية، بيروت، سنة ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢ \_ ٤.

<sup>(</sup>٣) عبدالجبار بن أحمد، متشابه القرآن، تحقيق الدكتور عدنان محمد زرزور، ج١ ص٢١٧، القاهرة، ط دار النصر للطباعة، بدون تاريخ.

أحمد بن عبدالسلام في كتابه «أمالي القاضي عبدالجبار المعتزلي»، وعقب عليه بذكر كلام القاضي عبدالجبار على هذا الحديث حيث قال قاضي القضاة: وإنما أراد على أن يأتي بالشهادة على معرفة وبصيرة، لا كما ينطق بها المنافق، ودل بذلك على أن الإيمان كما يدخل فيه القول، كذلك يدخل فيه الفعل بالجوارح(۱). وقد ذكر المصنف أدلة مماثلة، وسرد طريقة المعتزلة في الاستدلال بها على هذا النمط، الذي هو بعينه استدلال السلف، فلا داعي لإعادتها.



<sup>(</sup>۱) نقلاً عن كتاب: أمالي قاضي القضاة عبدالجبار المعتزلي، بقلم العالم الزيدي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام، ضمن مجموعة رسائل مخطوطة بمكتبة جامع الروضة، صنعاء، غير مرقمة الصفحات.

## المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام

يرى المعتزلة أنَّ الإيمان والإسلام اسمان لِمُسمَّى واحد فعندما يذكر الإسلام فهو الإيمان بعينه، وعندما يذكر الإيمان فيراد به الإسلام أيضاً، وإذاً فالترادف بينهما هو ما ذهب إليه القوم، فهذان اللفظان عندهم جُعِلا اسماً لِمَن يستحق المدح والتعظيم لا فرق بينهما إلا من حيث اللفظ فقط، يدل على هذا ما ذكره القاضي عبدالجبار حيث قال: قولنا مؤمن من الأسماء التي نُقِلت من اللغة إلى الشرع، وصار بالشرع اسماً لِمَن يستحق المدح والتعظيم، كما أنَّ قولنا مؤمن جُعِل بالشرع اسماً لِمَن يستحق المدح والإجلال، فكذلك قولنا: مسلم، جُعِل بالشرع اسماً لِمَن يستحق المدح والتعظيم حتى لا فرق بينهما إلا من جهة اللفظ (۱).

ثم ساق القاضي بعد ذلك أدلة أصحابه على هذا الرأي حيث استدل أولاً بأنَّ اسم المسلم نقل من معناه اللغوي الذي هو الانقياد والاستسلام إلى معنى شرعي جديد غير معناه اللغوي حيث أصبح في الشرع اسماً لِمَن يستحق المدح والتعظيم لأنَّه لو كان مُبقّى على أصله اللغوي لجاز إجراؤه على الكافر إذا انقاد للغير، ومعلوم خلاف ذلك، ولما كان يجوز إجراؤه على النائم والساهي. لأنَّ الانقياد منهما غير مقصود، ولكان يجب أن

<sup>(</sup>۱) عبدالجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان، ص٥٠٥، ط مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م.

لا يُسمَّى الآن بهذا الاسم إلا المشتغل به دون من سبق منه الإسلام، ومتى قيل كذا، قلنا: يلزم على هذا أن لا نسمِّي أصحاب النبيِّ ﷺ الآن مسلمين حقيقة، وقد عرف خلاف ذلك، ولكان يجب أيضاً أن لا يزول هذا الاسم بالندم وغيره، وقد عرف خلافه (۱) اهد. (بتصرف).

ثم استدل بعد ذلك على هذا النقل ـ أي نقل اسم الإسلام من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي الجديد ـ استدل بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعَبُدُوا اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصّلَوٰةَ ﴾ (٢) ، فقال: سمّى هذه الجُمَل ديناً ، ثم بيّن في آية أخرى أنَّ الدّين عند الله الإسلام ، ولو كان مُبقَى على أصل اللغة لم يصح ذلك ، لأنَّه في الأصل غير مستعمل في إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وهذا كما يدل على أنَّه غير مُبقَى على الأصل ، فإنَّه يدل على أنَّه لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق المدح والتعظيم كالمؤمن سواء (٢) .

وقال أيضاً: ومما يدل على أنَّ الدِّين والإسلام واحد قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسَلَامِ دِينَا فَكَن يُقَبَلَ مِنْهُ ﴾ (٤) والمعلوم أنَّه لو اتخذ الإيمان دِيناً لَقُبل منه (٥).

فالآية الأولى استدل بها على أنَّ الإسلام نقل من معناه اللغوي المعروف إلى معنى شرعي فيه انقياد مخصوص ووجه الاستدلال واضح من كلامه. أما هذه الآية الثانية فقد استدل بها على الترادف بين الإيمان والإسلام الشرعيين، ووجه ذلك أنَّ الله تبارك وتعالى صرَّح في الآية بأنَّ أيّ دين غير دين الإسلام فهو مردود مرفوض ولا أحد ينكر أنَّ مَن اتخذ الإيمان ديناً أنَّ ذلك مقبول بدون جدال، فدلًّ ذلك على اتحاد معنى الإيمان والإسلام، واندراجهما تحت كلمة دين.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. ولا يخفى ما في هذا الكلام من تلاعب بالألفاظ ولكن المنهج العقلى عندهم يبرر كل قول يريدونه ويقتنعون به.

<sup>(</sup>٢) البينة: ٥.

<sup>(</sup>٣) عبدالجبار بن أحمد، المصدر السابق ص٧٠٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

ويقول أيضاً في كتابه المتشابه القرآن في بيان المراد من قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنا ﴾ (٣) يقول: فإنّه لا يدل على أنّ الإيمان غير الإسلام، وذلك أنّ المراد بهذا الكلام أنّهم لم يؤمنوا في الحقيقة، وانقادوا واستسلموا، فذكر تعالى في حالهم ما ذكره يبين ذلك أنّه تعالى قال: ﴿ وَلَمّا يَدّخُلِ ٱلْإِيكُنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ومَن لم يدخل الإيمان في قلبه البتة لا يكون مسلماً عند أحد إلا بعض المتأخرين فإنّه يقول في مظهر الشهادتين أنّه مسلم، لكنه لا يقول مع ذلك أنّه مؤمن أيضاً، فلا يقدح خلافه فيما ذكرناه (٤).

إلى غير ذلك مما استدل به القوم على ما ذهبوا إليه من القول بالترادف بين الإيمان والإسلام، من حيث الحقيقة الشرعية، فكما أنَّ الإيمان تصديق وقول وعمل، فكذلك الإسلام وكما أنَّ الإيمان يزيد وينقص، على ما سنبين من مذهبهم في ذلك فكذلك الإسلام يزيد وينقص، وكما أنَّ اسم الإيمان يُسلَب كلية عن مرتكب الذنب الكبير، فكذلك اسم الإسلام. ومذهبهم هذا \_ أي القول بالترادف بين الإيمان والإسلام قد تقدَّم في بيان مذهب السلف في هذه الناحية أنّه أحد أقوالهم. وأدلة القائلين بالترادف من السلف وغيرهم متقاربة، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٢٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٤) متشابه القرآن، بتحقيق الدكتور عدنان محمد زرزور، ج٢ ص٢٦٤، ط دار النصر للطباعة، القاهرة، بدون تاريخ.

# المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه

أما عن زيادة الإيمان ونقصه عندهم، فإنهم حين قالوا بتكون الإيمان من العناصر الثلاثة السالفة الذكر، وتلك يتفاوت الناس في الإتيان بها من ناحية التكاليف، إذ الناس يتفاوتون في التكليف، فقد يُكلَّف أحدهم بما لم يُكلَّف به الآخر، وذلك مثل الزكاة فإنَّ التكليف بها يخصّ الغنيّ دون الفقير، إذ الفقير لا مال لديه حتى يزكيه، وكذلك الصلاة فإنَّ الصحيح المعافى مكلَّف فيها بما لم يُكلَّف به المريض وذلك كالقيام، والرضوء ونحوها، ولهذا فإنَّ الإنسان قد يزيد إيمانه على إيمان غيره بزيادة التكاليف في حقه لعدم قدرة الإنسان قد يزيد إيمانه المسلم يزيد إيمانه وينقص عند المعتزلة من هذا الوجه. يقول القاضي عبدالجبار بن أحمد بعد سَوْقِه آية الأنفال السالفة الذكر السَّلَوة وَيمنَّا رُزَقَتُهُم يُنفِقُونَ ﴿ )، إنَّ هذه الآية تدل على أنَّ الإيمان يزيد وينقص على ما نقوله، لأنَّه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين، فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير، فتجب صحة فيها على المكلفين، وإنما يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة هو القول اللسان أو اعتقادات مخصوصة بالقلب ()).

<sup>(</sup>۱) عبدالجبار بن أحمد، متشابه القرآن، تحقيق الدكتور عدنان محمد زرزور، ج۱ ص٣١٢ ـ ٣١٣، ط دار النصر للطباعة، القاهرة، بدون تاريخ.

ويقول في كتاب «المختصر في أصول الدين»: (فإن قال: أفتقولون في الإيمان أنَّه يزيد وينقص؟ قيل له: نعم، لأنَّ الإيمان كل واجب يلزم المكلِّف القيام به، والواجب على بعض المكلِّفين أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. وقد وصف الله تعالى الصلاة بذلك فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُفِيعَ إِيمَننَكُمُ (١) كما وصفه ديناً فقال: ﴿وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ (١)، وقال على: «لا إيمان لِمَن لا أمانة له» و«لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فجعل من الإيمان ترك السرقة، فبطل قول المرجئة في أنَّ الإيمان قول فقط، أو قول واعتقاد، وأنَّه لا يزيد ولا ينقص وعلى هذا المذهب يصح تفاضل العباد في الإيمان، فيكون إيمان الرسول عليه السلام أعظم من إيمان غيره على قولنا، وعلى قولهم لا يصح (٣).

فإذاً مذهب المعتزلة هو القول بزيادة الإيمان ونقصه من ناحية التكاليف فالزيادة والنقصان عندهم شيء نسبيّ بين المكلّفين فذاك الشخص إيمانه أكثر من إيمان هذا لأنّ ذاك كُلّف بشيء زائد لم يُكلّف به الآخر، والآخر غير مؤاخَذ على تركه لأنّه لم يُكلّف به لعدم قدرته عليه، أو لوجود مانع يمنع من ذلك كالحيض للنساء، مثلاً، ومن هذا يتبيّن لنا أنّ الإنسان الواحد عندهم لا يتصور في إيمانه زيادة ولا نقصان إلا بالنسة لغيره فالزيادة في كمّ الإيمان لا في كيفه، لهذا فإنّه يظهر من مذهبهم أنهم يوافقون المرجئة في القول بأنّ الإيمان القلبي لا يزيد ولا ينقص لأنّ التكليف فيه واحد على المكلّفين جميعاً. ولهذا تبدو مخالفتهم للسلف في هذه المسألة من عدة المكلّفين جميعاً. ولهذا تبدو مخالفتهم للسلف في هذه المسألة من عدة وجوه:

١ - إنَّ الزيادة والنقصان في الإيمان نسبية بين الأشخاص فزيد أكثر

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) البينة: ٥.

<sup>(</sup>٣) عبدالجبار بن أحمد، المختصر في أصول الدِّين، ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد عمارة، ج١ ص٧٤٧، ط مؤسسة الهلال، سنة ١٩٧١م.

إيماناً من عمرو، لأنَّ زيداً غني فهو مُكلَّف بأمر زائد وهو الزكاة التي لم يُكلَّف بها عمرو لِفَقرِه. والشخص الواحد لا يزيد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية: لأنَّ المعصية أمر يُخرجه من الإيمان بالكلية.

- ٢ إنّ المعصية لا اعتبار لها في زيادة الإيمان ونقصه ـ كما ذهب إليه السلف لأنّها عند المعتزلة تخرجه من الإيمان وتخلّده في النار.
- ٣ إنَّ الزيادة في الكم الذي يكون بطاعات الجوارح وتكاليفها، أما الكيف فلا زيادة فيه ولا نقصان لاستواء المكلفين في وجوب التصديق القلبي الذي لا تجزئة فيه، ولعدم قبوله للزيادة والنقصان عندهم. وقد استدل المعتزلة على مذهبهم في زيادة الإيمان ونقصه من ناحية التكاليف بما تقدم وروده من آيات في النصوص التي نقلتها عن القاضى عبدالجبار ووجه استدلالهم بها:

أنّ الإيمان إذاً كان عبارة عن تلك الخصال المذكورة، والناس يتفاوتون في التكليف بها، فإنّ الإيمان يزيد وينقص من هذا الوجه، أما الأحاديث التي ذكرها فإنّ وجه استدلاله بها على هذا الرأي غير واضح لأنّ السرقة كبيرة وعندهم يُسلَب صاحبها اسم الإيمان ويُخلّد في النار، وكذلك ترك الأمانة، والتكليف بها واحد بين الناس. فجميع المسلمين مكلّفون باجتناب السرقة ليما فيها من اعتداء على أموال الغير، وكذلك واجب على الكل مراعاة التخلق بالأمانة والاتصاف بها. نعم استدل السلف بهذين الحديثين وأمثالهما على زيادة الإيمان ونقصه، ولكنهم لا يرون سلب مرتكب الذنب الكبير من الإيمان بالكلية، والقول بتخليده في النار كما فعل المعتزلة، لذلك كان استدلالهم سائغاً مقبولاً، فإذاً هذه الأحاديث وأمثالها حجة على المعتزلة لا لهم.

وجعل المعتزلة ترك السرقة وفعل الأمانة من الإيمان لا غبار عليه ولا اعتراض، ولكن كيف يقال: إنَّ الناس المتفاوتين في ترك السرقة متفاوتون في الإيمان، مع أنَّ السرقة أمر محرم واجب على جميع

المكلَّفين اجتنابه، وعلى مذهب المعتزلة فاعل السرقة لم يَعُدُ مؤمناً فكيف يقال بأنَّ إيمان تاركها أكثر من إيمانه مع أنَّ فاعلها لم يَعُدُ معه إيمان يمكن المفاضلة بينه وبين إيمان التارك. فإذاً مثل هذين الحديثين لا دليل فيه للمعتزلة بل دليل عليهم، لأنَّ فيها نفي للكمال الدال على وجود الإيمان الناقص، والله أعلم.



# المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة

المعتزلة كغيرهم من الطوائف الإسلامية، يرون أنَّ المعاصي تنقسم إلى ما هو صغيرة، وإلى ما هو كبيرة، نظراً لِما ورد في بيان ذلك من نصوص شرعية، فقد وردت آيات كريمات مشتملة على ذكر الصغيرة والكبيرة، كقوله تعالى: ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةُ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْها ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ وَكُلُ صَغِيرِ وَكِيرِ مُسْتَطَرُ ﴿ فَ اللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَكُرَّهُ إِلْتُكُمُ ٱلْكُثَرَ وَالْفَسُوقَ وَالْعِصَيانَ ﴾ (١) وقال: ﴿ وَكُرَّهُ إِلْتَكُمُ ٱلْكُثَر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيانَ ﴾ (١) فرتب المعاصي هذا الترتيب حيث بدأ بالكفر الذي هو أعظم الذنوب، وثنّاه بالفسق، وختم بالعصيان، فلا بدً من أن يكون قد أراد به الصغائر، وقد صرَّح بذكر الكفر والفسق قبله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، وهذا قدر متفق عليه بين الفرق كما ذكرت عند بيان مذهب السلف، ما عدا الخوارج.

أما تحديد معنى كل من الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة فقد وقع بينهم خلاف في ذلك. فقد ذهب القاضي عبدالجبار إلى أنَّ الكبيرة في عرف الشرع هو ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققاً وإما مقدراً.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) القمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٧.

وأما الصغيرة فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه إما محققاً وإما مقدراً. ثم قال: واحترزنا في الموضعين بقولنا إما محققاً وإما مقدراً عن الكافر ومَن لم يطع البتة، فإنّه قد وقع في أفعال الصغيرة والكبيرة، على معنى أنّه لو كان له ثواب لكان يكون محبطاً بما ارتكبه من المعصية، أو يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مكفراً في جنب ما يستحقه من الثواب(۱).

ومن تعريفات الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة ما ذكره الأشعري عن جعفر بن حرب وذكره القاضي عبدالجبار على سبيل النقد فقد ذكر عنه قوله: إنَّ كل عمد كبير، وقال بعد ذلك: وأظن أنَّ ذلك مذهب لبعض السلف من أصحابنا(٢).

فجعفر بن حرب هذا يرى أنَّ الكبيرة هي القبيح الذي يقترن بعمد الإنسان وأصراره أي أنَّه يميل إلى وصف الجريمة بحال الفاعل لا بموضوع القبيح.

وأنكر القاضى ذلك من وجهين:

الأول: إنَّ العمد لا تأثير له في كون الفعل كبيراً أو صغيراً، لأنَّ للقبيح موضوعاً أو بمعنى آخر: أنَّ للجريمة صفة موضوعية إذا ما وقعت من أي إنسان كانت كبيرة أو صغيرة.

الثاني: إنَّ الطريق إلى تحديد الكبائر وتعيينها هو الدلالة الشرعية وقد حدد الشرع أنَّ القتل والزنا والقذف وغيرهما كبائر، وهذا لا يتفق مع القول بالعمد (٢٠).

ولا خلاف بين المعتزلة في وجود الصغيرة والكبيرة بين القبائح إلا أنَّ

<sup>(</sup>۱) عبدالجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان، ص٢٣٤، ط١، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٩٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه.

الخلاف ـ بينهم كان حول طريق الدلالة على ذلك فذهب البعض وهم الأكثر ـ إلى أنَّ الشرع هو الذي يعرّفنا باشتمال المعاصي على صغير وكبير، ولا ترك للعقل لَحكم بأنَّ جميع المعاصي كبائر، لأنَّ من المعلوم أنَّ أقلّ القليل منها يستحق جزءاً من العقاب كما أنَّ أقلّ القليل من الطاعات يستحق جزءاً من الثواب. ومن هؤلاء أبو عليّ والقاضي عبدالجبار وغيرهم، وقد استدلوا بما تقدَّم من أدلة شرعية.

أما الآخرون فذهبوا إلى أنَّ العقل بمفرده يستطيع أن يميز بين الصغيرة والكبيرة فسرقة درهم ليست كسرقة عشرة دراهم وإلى هذا الرأي كان يذهب أبو هاشم ومال إليه جعفر بن حرب كما هو واضح من رأيه المتقدِّم في تحديد الفرق بين الصغيرة والكبيرة.

وقد تختلف آراء المعتزلة في تحديد معنى الصغيرة والكبيرة، وتتسع مسافة الخلاف بينهم، لكن ما تبنّوه من آراء هو موضع نظرنا، إذ أنّها لا تحدد لنا تحديداً واضحاً الفّرق بين الأمرين، لا سيما ما ذهب إليه القاضي عبدالجبار ـ وإن كان هو الأكثر انسجاماً مع مذهب القوم ـ لأنّ الثواب والعقاب مما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى، فاختلافه قلة وكثرة من شخص لآخر أمر خفي، لا يمكننا إدراكه، على أنّ الضابط الذي ذكره القاضي عبدالجبار على أنّه تحقيق للمذهب، مناقض لِما هو مشهور من مذهب المعتزلة الذي سيأتي بعد من أنّ ثواب الطاعات محبط لا وزن له مع ارتكاب الإنسان للكبيرة، لأنّ صاحبها مخلّد في النار، فأين الثواب الذي يمكن أن يقاس مع العقاب ويحدد بموجبه كل من الصغيرة والكبيرة ورق والكبيرة والهربيرة والكبيرة والكبيرة والكبيرة ورق والكبيرة ورق والكبيرة ورق والكبيرة ورق والكبيرة ورق والكبيرة ورق والكبيرة والمنافق والتراء والكبيرة والمنافق والمنا

غير أنَّ الأهم من ذلك كله أنَّ المعتزلة مهما اختلفوا في تحديد الضابط مقرون بانقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، فما حكم كل منهما عندهم؟

أما الصغائر فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أنَّهم لم يتفقوا أيضاً على

قول واحد بشأنها بل دار بينهم الخلاف في ذلك على أقوال ثلاثة:

- ١ \_ أنَّ الله سبحانه يغفر الصغائر إذا اجتُنِبتْ الكبائر تفضلاً.
  - ٢ يغفر الصغائر إذا اجتُنِبتْ الكبائر باستحقاق.
    - ٣ أنّ الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة (١).

فهذه أقوال ثلاثة عند المعتزلة، اثنان منها قالت بالغفران، والخلاف بينهما في الاستحقاق والتفضل، والاستحقاق كما هو واضح فيه تحكم على الله سبحانه وذلك غير لائق بحال. ولكن من مبادىء المعتزلة المشهورة عنهم قولهم بوجوب الصلاح والأصلح، ولا يخفى ما في هذا المبدأ من جسارة وعدم تأدب مع الله سبحانه وتعالى. أما القول الثالث فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغفران إلا بالتوبة وهذا لم يقل به أحد، ومخالف أيضاً لما عليه المعتزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيرة والكبيرة من حيث المعنى والاعتبار.

وعلى كل حال فالأهم من ذلك كله هو مرتكب الذنب الكبير، فماذا يقول القوم في حكمه؟

هذه المسألة تُسمَّى عند مؤرخي الفِرق والمعتزلة بالأسماء والأحكام، لأنَّها تبحث في صفة مرتكب الكبيرة وحكمه.

يقول الدكتور عبدالكريم عثمان في الكلام على هذه المسألة: . . . وقد أثار تحديد مكان مرتكب الكبيرة وحكمه خلافاً شديداً بين المسلمين، وجعله بعض مؤرخي الفِرق سبباً مباشراً لظهور مذهب الاعتزال. فقد قالت الخوارج إنَّ صاحب الكبيرة كافر، وذهب المرجئة إلى أنَّه مؤمن، وقرر الحسن البصري أنَّه منافق، أما واصل فقد أعلن أنَّ مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً، ولا منافقاً، بل هو فاسق، أو في منزلة بين المنزلتين:

<sup>(</sup>۱) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ج١ ص٢٣٢، ط٢ سنة ١٣٨٩هـ.

الإيمان والكفر، ومن هنا أُطلِقَ على هذا الأصل عند المعتزلة اسم المنزلة بين المنزلتين، أو الأسماء والأحكام(١).

فالمعتزلة يرون أنَّ مرتكب الكبيرة، لا مؤمن ولا كافر، بل له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، فلا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يُسمَّى فاسقاً وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا حكم المؤمن، بل يُفرَد له حكم ثالث وهذا الحكم هو ما يُسمَّى بالمنزلة بين المنزلتين. فإنَّ صاحب الكبيرة عندهم له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر، ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما(٢).

والمراد من هذا بيان الحكم الدنيوي لمرتكب الكبيرة، ففيه أنَّ مرتكبها يُسلَب منه اسم الإيمان بالكلية، لأنَّه بارتكابها يزول ما معه من إيمان، فلم يعدُ مؤمناً غير أنَّهم في هذا الحكم الدنيوي لم يبلغوا به درجة الكافر فلم يُجَوِّزوا تسميته كافراً، كما لم يُجَوِّزوا تسميته مؤمناً، بل جعلوا له منزلة بين منزلتى الكفر والإيمان وهى الفسق.

وقد برزت هذه المقالة أول ما برزت على يد واصل بن عطاء الغزال أحد زعماء المعتزلة، بل زعيمهم الأول والذي كان تلميذاً للحسن البصري، المشتهر بقوله بأنَّ مرتكب الكبيرة منافق. وقد بيَّنها الشهرستاني في «الملل والنِحل» بقوله: ووجه تقريره لهذه المسألة أنَّه ـ أي واصل بن عطاء ـ قال: إنَّ الإيمان عبارة عن خصال خير، إذا اجتمعت سُمِّيَ المرء مؤمناً، وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح، فلا يُسمَّى مؤمناً، وليس هو بكافر مطلقاً أيضاً، لأنَّ الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها(٣).

<sup>(</sup>۱) الدكتور عبدالكريم عثمان، نظرية التكليف، ص٤٩٤، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة ١٩٩١هـ ـ ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار، ص١٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المِلَل والنِحل للشهرستاني، تحقيق محمد سيد الكيلاني، ج١ ص٤٨، ط مطبعة الحلبي، مصر، سنة ١٣٨٧ه.

وكل هذا ليس إلا بحثاً في التسمية والمعاملة الدنيوية إذ أنَّهم ذهبوا هذا المذهب ليؤدي لهم غرضين في آنٍ واحدٍ.

الغرض الأول: هو القول بأنَّ مرتكب الكبيرة يُعامَل في الدنيا كما يُعامَل بقية المسلمين فتجوز مناكحته، وموارثته، ودفنه في مقابر المسلمين، وغير ذلك من الأحكام الجارية عليه في الدنيا.

الغرض الثاني: هو القول بالتأبيد في النار ـ على ما سيأتي بعد ـ فإنهم لم يوصلوه في الوصف الدنيوي إلى درجة الكفر، حتى تجري عليه تلك الأحكام الدنيوية، وعزَّ عليهم أن يعطوه اسم الإيمان، لأنَّه في نظرهم لا بدَّ وأن يدخل النار ليُجازى بما عمل من السيئات، وداخل النار عندهم لا يخرج منها، والمؤمن لا يمكن أن يدخل النار في نظرهم.

ويزيد المسألة وضوحاً ما ذكره القاضي عبدالجبار من استدلال على هذا المعتقد حيث قال ما معناه: والذي يدل على الفصل الأول، وهو الكلام في أنَّ صاحب الكبيرة لا يُسمَّى مؤمناً، هو ما قد ثبت من أنَّه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانة، وثبت أنَّ اسم المؤمن صار بالشرع اسماً لِمَن يستحق المدح والتعظيم والموالاة، فإذ قد ثبت هذان الأصلان، فلا إشكال في أنَّ صاحب الكبيرة لا يجوز أن يُسمَّى مؤمناً (۱). ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على أنَّ اسم المؤمن صار بالشرع اسماً لِمَن يستحق المدح والتعظيم كقوله تعالى: ﴿ وَتَد أَنْكُم اللَّهُ مِنُونَ اللَّهِ عَير ذلك من وقوله: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ اللَّيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَعِلَتُ قُلُوبُهُم ﴾ (۱) إلى غير ذلك من الآيات.

أما الدليل على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يُسمَّى كافراً فهو أنَّه جعل الكافر في الشرع اسماً لِمَن يستحق العقاب العظيم، ويختص بأحكام مخصوصة

<sup>(</sup>١) عبدالجبار بن أحمد، المصدر المذكور آنفاً ص٧٠١، ٧٠٢.

<sup>(</sup>Y) المؤمنون: ١.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢.

نحو المنع من المناكحة والموارثة، والدفن في مقابر المسلمين، إذا ثبت هذا ومعلوم أنَّ صاحب الكبيرة ممَّن لا يستحق العقاب العظيم ولا تجري عليه هذه الأحكام، فلم يجِزْ أن يُسمَّى كافراً (۱). ومن أدلة المعتزلة أيضاً على قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ما ذكره عضد الدين الأيجي في المواقف حيث ذكر احتجاجهم على ذلك بوجهين:

أحدهما: ما تقدَّم من أنَّ الإيمان عبارة عن الطاعات، وأنَّ الفاسق يُعامَل في الدنيا معاملة سائر المسلمين.

أما الوجه الثاني: فهو ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد، فرجع عمرو إلى مذهبه وهو أنَّ فسقه معلوم وفاقاً، وإيمانه مختلَف فيه، أي الأمَّة مجمعة على أنَّ صاحب الكبيرة فاسق واختلفوا في كونه مؤمناً أو كافراً فنترك المختلَف فيه ونأخذ بالمتفَق عليه (٢).

وهذا هو الدليل الأساسي الذي يستدل به القوم، ويوضحه القاسم الرسي بقوله:... والأمّة مجمعة على أنّ مَن أتى كبيرة، أو ترك طاعة فريضة كالصلاة والزكاة والصيام من أهل الملّة فهو فاسق، وهي مختلفة في غير ذلك من أسمائه. قال بعضهم: هو مشرك فاسق منافق، فكلهم قد أقرّ بأنّه فاسق، بأنّه فاسق كافر (٣)، وقال بعضهم: فاسق منافق فكلهم قد أقرّ بأنّه فاسق، واختلفوا في غير ذلك من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه بالفسق، والباطل ما اختلفوا فيه، ففي إجماعهم الحجة والبرهان (٤).

وهذا كله \_ كما سبق وأن قلت \_ لا يعدو كونه كلاماً في حكم دنيوي وهو القدر الذي يختلفون فيه مع الخوارج، حيث قالوا بكفره ابتداء،

<sup>(</sup>١) عبدالجبار بن أحمد، المصدر السابق ص٧١٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المواقف بشرح الجرجاني، ج٨ ص٣٣٨، ط١، مطبعة السعادة، مصر، سنة
 ١٣٢٥هـ - ١٩٠٧م.

<sup>(</sup>٣) هذا هو رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة.

<sup>(</sup>٤) القاسم الرسي، كتاب العدل والتوحيد، ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة، ج١ ص١٩٧١، ط مطابع مؤسسة دار الهلال، سنة ١٩٧١م.

وخروجه من ملّة الإسلام. أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة عند المعتزلة: فعندهم أنَّ مَن استوعب عمراً في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم قارف كبيرة واحدة، ولم يوفق للتوبة عنها، ومات على هذه الحال، فهو مخلّد في النار مع المشركين الذين لم يؤمنوا ولم يأتوا بحسنة قط(۱). وهذا هو بعينه رأي الزيدية الذين تبنّوا أصول الاعتزال، وعنهم يقول الشهرستاني: أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة، ويعظمون أئمة أهل البيت(۱).

فعند هؤلاء جميعاً أنَّ الإنسان مهما عمل من الخيرات، ومهما جاهد في سبيل إرضاء ربِّه، من فعل للواجبات، واجتناب للمحرَّمات، وكبح لجماح النفس وصدِّ لشهواتها، فإنَّ جميع طاعاته هذه تذهب هباءً عندما يزل في يوم من الأيام فيرتكب كبيرة، لأنَّ هذه المعصية تحبط جميع تلك الأعمال الخيرة، فلا يبقى لها وزن، ولا يعود لها اعتبار، لأنَّ مرتكب الكبيرة إذا لم يقلع عنها بتوبة جازمة نصوح لا عودة بعدها، فلا بدَّ وأن يدخل النار خالداً مخلَّداً فيها، لأنَّ داخل النار عندهم لا يخرج منها أبد الآبدين.

وهذا المذهب في مرتكب الكبيرة تذكره كتب الفِرق على أنَّه أصل من أصول المعتزلة التي يُجمِعون عليها، إلا أنَّ إمام الحرمين الجويني ذكر أنَّ معتزلة البصرة، وبعض البغداديين واقفية في وعيد مرتكب الكبيرة، إذ قالوا بأنَّ مَن مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي، لا يقطع عليه بعقاب، بل أمره مفوَّض إلى ربَّه تعالى، فإن عاقبه فذلك بعدله، وإن تجاوز عنه فذلك بفضله ورحمته، فلا يُستنكر ذلك عقلاً وشرعاً ".

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار، بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان، ص٦٦٦، ط١ مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر، المِلل والنِحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، ج١ ص١٦٢، ط مطبعة الحلبي، القاهرة، سنة ١٣٨٧هـ.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الإرشاد لإمام الحرمين الجويني، تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى، وعلى عبدالمنعم، ص٣٩٥م.

وعلى كل حال، فهذا أصل من أصول المعتزلة سواء أجمعوا عليه أم يُجمِعوا فهو المذهب المشهور الشائع عنهم، وأي خلاف فيه من قبلهم فإنّه لا ينقض المذهب، لا سيما وأنّهم قد اشتهروا بتبنّيه والاستدلال له. ومَن رجع منهم عن القول به فإنما كان ذلك منه لأنّه في نظري ناشذ للحقيقة غير متبع ولا مقلّد، فلا يُستغرَب ذلك، إلا أنّه كما قلت هو المذهب المقترن باسم المعتزلة عند ذكرهم دائماً.

أما أدلتهم على قولهم بخلود مرتكب الكبيرة في النار، فقد استدلّوا بأدلة عقلية ونقلية:

#### فأما الأدلة العقلية:

فمنها ما ذكره القاسم الرسي من أنَّ أحداً لا يقدر أن يؤدي كل ما استحق الله تبارك وتعالى من عباده، من شكر نعمته وإحسانه، بالكمال والتمام، حتى لا يبقى مما يحق لله جلَّ ثناؤه شيئاً إلا أدَّاه، هيهات فكيف وهو يقول تبارك وتعالى: ﴿وَإِن تَعَرُّوا نِعَمَّ اللهِ لاَ تُحَمُّوهَا ﴾ فكيف يؤدي شكر ما لا يُحصى؟! ولم يفترض على خلقه ذلك، ولا سأل كل ما له عليهم مما يستحق لديهم، لعلمه بضعفهم وأنَّ في بعض ذلك استفراغ جهدهم، وما تعجز عنه أنفسهم وأنَّهم لا يقدرون على ذلك ويقصرون عن بلوغ ذلك. . . وغفر لهم صغير ذنوبهم كله إذا اجتنبوا كبيرة رحمة بهم، ونظراً لهم (۲)، فأما من رجا الرحمة (۳) وهو مقيم على الكبيرة فقد وضع الرجاء في غير موضعه، واغترَّ بربه واستهزأ بنفسه، وخدعه وغرَّه مَن لا دِين الرجاء في غير موضعه، واغترً بربه واستهزأ بنفسه، وخدعه وغرَّه مَن لا دِين

وذلك أنَّ للجنة والنار طريقان فطريق الجنة طاعته المجردة عن الكبائر

<sup>(</sup>١) النحل: ١٨.

<sup>(</sup>۲) يريد رعاية لهم.

<sup>(</sup>٣) من هنا سمّى المعتزلة السلف مرجئة لقولهم بإرجاء حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يحكم عليه بحكم ما في الدنيا بل يترك حكمه إلى الله إن شاء عذَّبه عدلاً منه وأخرجه من النار، وإن شاء عفا عنه ابتداءً بفضله ورحمته.

من معاصي الله، وطريق النار معصية الله، وإن لم تكن مجردة من بعض طاعات الله، لأننا قد نجد العبد يؤمن بكتاب الله كله، ويكفر ببعضه فلا يكون مؤمناً، ولا بما آمن به من النار ناجياً. يصدق ذلك قول الله عز وجسل : ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُّونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ وجسل تَن فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ وجسل تَن فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ وَبِسَمِ الْكَنْبُ وَيُومَ ٱلْفِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ السَّوا به منه لكله الْعَنَابِ ﴿ الله الله الله الله الله الله الكله على المعصية الكبيرة مقيماً فهو على طريق النار، فكيف للعاصين، فمَن كان على المعصية الكبيرة مقيماً فهو على طريق النار، فكيف للعاصين، فمَن كان على المعصية الكبيرة مقيماً فهو على طريق النار، فكيف يرجو البلوغ إلى الجنة وهو يسلك ذلك الطريق، كرجل توجّه إلى طريق خراسان فسلكه وهو يقول: أنا أرجو أن أبلغ الشام، فهذا مَن وضع الرجاء في غير موضعه (٢).

وملخص الدليل العقلي السابق أنَّ الله تبارك وتعالى له نِعَم على عباده لا تُحصى ومهما عمل الإنسان لا يستطيع الرفاء بشكرها، إذ أنَّ ذلك يتطلب منه استيفاء كل حق لله عليه. وقد علم الله من عباده عجزهم وضعفهم عن الوفاء بجميع ذلك، لذلك أكتفي منهم بالقليل بعد أن أعطاهم الكثير، بل وعفا عن صغائر ذنوبهم، وهذه منّة عظيمة أخرى منه ـ تبارك وتعالى ـ فعلى الإنسان إذا الإتيان بهذا القليل الذي كُلف به دون تفريط، وإذا قصّر فيه بارتكاب الكبائر فعلاً لمحرم، أو تركاً لواجب فهو من أهل النار لا محالة، لأنَّ الله تجاوز له عن الكثير لم يكلّفه به، فإذا قصّر في ذلك القليل المطلوب منه فهو ممن سلك طريق النار، والطريق إلى الشيء المعين توصل اليه لا إلى ما يوجد في جهة معاكسة، وطريق النار المعصية وهذه لا يمكن أن يصل عن طريقها إلى الجنة، كما أنَّ طريق البعنة الطاعة، وهذه أيضاً لا يمكن أن توصل بصاحبها إلى النار، وضرب مثلاً بسالك طريق خراسان، وهو يقصد الوصول إلى الشام.

<sup>(</sup>١) القرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) القاسم الرسي، كتاب العدل والتوحيد، ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد عمارة، ج١ ص١٩٧٦ ـ ١٢٤، ط مطابع مؤسسة الهلال، سنة ١٩٧١م.

فهذا دليل عقلي على أنَّ الفاسق مصيره إلى النار، وأنَّه يفعل به ما يستحقه. وهناك دليل عقلي آخر ذكره القاضي عبدالجبار وهذا الدليل هو أنَّ الله أمر ونهى، أي كلَّف الإنسان، ووعده وتوَّعده، وكل خلف بالوعد أو الوعيد نوع من الكذب لا يجوز على الله. ولو ثبت أنَّه يخلف وعيده ولا يعاقب الفاسقين لكان في ذلك إغراء له على فعل القبيح، إذ أنَّ للمكلَّف أن يعصي ويتجاوز حدود الله، وهو مطمئن إلى أنَّه سيُغفَر له (١).

#### أما الأدلة السمعية:

فقد استدلُّوا بعموم الآيات الواردة في الوعيد، ومن هذه الآيات التي هي مناط استدلالهم قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَيْلِدًا فِيهَا﴾ (٢).

ووجه الاستدلال: أنَّ الله تبارك وتعالى أخبر أنَّ العصاة يُعذَّبون بالنار ويُخلَّدون فيها، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً، فيجب حمله عليهما، لأنَّه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبيَّنه، فلمَّا لم يبينه دلَّ على ما ذكرناه (۳). ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُوِّمِنَا مُتَعَيِّدًا فَيها﴾ فَجَزَاوُهُ جَهَنَّهُ خَكِلِدًا فِيها﴾ ووجه الاستدلال: هو أنَّه تعالى يبين أنَّ مَن يقتل مؤمناً عمداً جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه، وفي ذلك ما قلناه (٥)، أي أنَّ ذلك يكون على سبيل الدوام كما هو مصرّح بذكر الخلود في الآية.

ومما استدلَّ به المعتزلة أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَمَّمَ خَلِدُونَ ﷺ وَمَا السّلالِ اللهِ الله الله الله والفاسق عَنَاوِلَ الكافر والفاسق

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>Y) النساء: 14.

<sup>(</sup>٣) عبدالجبار بن أحمد، المصدر السابق ص٦٥٧.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) عبدالجبار بن أحمد، المصدر السابق ص٦٦٠.

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٧٤.

جميعاً فيجب أن يكونا مرادَين بالآية، معنيَين بالنار، لأنَّه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لَبيَّنه، فلمَّا لم يبيَّنه دلَّ على أنَّه أرادهما جميعاً (١).

هذه بعض أدلة المعتزلة من القرآن الكريم على قولهم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. يقول القاضي عبدالجبار بعد ذكره لهذه الآية: فإنّها كما تدل على أنّ الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة، تدل على أنّه يخلد، إذ ما من آية من هذه الآيات التي مرّت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيد، أو ما يجري مجراهما(٢).

ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى للاستدلال على هذا المعتقد حيث قال: وهنا طريقة أخرى مركّبة من السمع، وتحريرها: هو أنّ العاصي لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يُعفى عنه، أو لا يُعفى عنه، فإن لم يُعفَ عنه فقد بقي في النار خالداً، وهو الذي نقوله. وإن عُفيَ عنه فلا يخلو، إما أن يدخل الجنة أو لا، فإن لم يدخل الجنة لم يصحّ، لأنّه لا دار بين الجنة والنار، فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا محالة، وإذا دخل الجنة فلا يخلو إما أن يدخلها مثاباً أو متفضّلاً عليه ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضّلاً عليه، لأنّ الأمّة اتفقت على أنّ المُكلّف إذا دخل الجنة فلا بدّ أن يكون حاله متميزاً عن حال الولدان المخلّدين وعن حال الأطفال والمجانين، ولا يجوز أن يدخل الجنة مثاباً، لأنّه غير حال الأطفال والمجانين، ولا يجوز أن يدخل الجنة مثاباً، لأنّه غير مستحق، وإثابة مَن لا يستحق الثواب قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح (٢).

وغرضه من هذا الكلام هو القول بأنَّ الفاسق لا يجوز على الله تعالى أن يعفو عنه ويُدخله الجنة، لأنَّ دخوله الجنة لا يكون إلا عن ثواب لا عن تفضُّل من الله سبحانه، فالجنة عوض لازم للإنسان على أعمال الخير إذا لم يشبها كبائر، والفاسق لا ثواب له، وإثابة مَن لا يستحق الثواب قبيح على الله تعالى، والحُسن والقبح كما هو معروف أحد أصول المعتزلة التي يسيرون تعالى، والحُسن والقبح كما هو

<sup>(</sup>١) عبدالجبار بن أحمد، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

عليها في معتقداتهم، وإذا ثبت هذا فلا بدَّ من دخول الفاسق النار خالداً، ولا يجوز على الله تعالى أن يعفو عنه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأرى لزاماً عليَّ قبل أن أختم الكلام عن مذهب المعتزلة بشأن مرتكب الكبيرة أن أنبِّه هنا إلى أنَّ الدكتور عبدالكريم عثمان قد ذكر في كتابه نظرية التكليف أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية قد وافق المعتزلة على رأيهم في وجوب إنفاذ الوعد والوعيد وتخليد مرتكب الكبيرة في النار(١).

وهذا الكلام فيه مكابرة للواقع ومخالفة للحقيقة الظاهرة الواضحة التي قد يكون الاستدلال عليها من العبث بمكان فموقف ابن تيمية ـ رحمه الله واضح جلي لا غموض فيه ولا شبهة وهو مَن هو بالنسبة لمذهب السلف الصحيح فقد قرَّره ودافع عنه وانتصر له وهو المذهب الغني عن الإعادة والبيان ولم يقل أحد سوى الدكتور عبدالكريم عثمان أنَّ ابن تيمية، قال بأنه يجب على الله إثابة المطيع، بل ابن تيمية يقول إنَّ الله يثيب المطيع تفضُلاً منه ونحن لم نوجب ذلك عليه بل أوجبه سبحانه على نفسه. أما عقاب العصاة فإنَّ الله أوعدهم بالعقاب ورحمته وسِعَتْ كل شيء فقد يتخلف الوعيد بعفوه سبحانه أما إذا عاقب فإنَّه لا يخلد لأنَّه يُخرج من النار مَن كان الوعيد بعفوه سبحانه أما إذا عاقب فإنَّه لا يخلد لأنَّه يُخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرَّة من إيمان (٢). هذا هو بعينه مذهب السلف، والقدح في ابن تيمية الذي نذر نفسه للدفاع عن الحقُ الذي يسنده الدليل، يُعتبَر قدحاً في أهل الحقٌ من السنَّة والجماعة وقد تقدَّم إيضاح مذهبهم في هذه المسألة.



<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب نظرية التكليف، ص٤٧٦، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة ١٣٩١هـ ـ العام.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنَّة النبويَّة لابن تيمية، ج١ ص٢٨٦، ط بدون تاريخ.



### وفيه مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند الأشاعرة.

المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام.

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه.

المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة.

المبحث الخامس: مسألة الاستثناء في الإيمان.





الأشاعرة فرقة من أكبر الفِرق الإسلامية، وأوسعها انتشاراً، وهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ـ رحمه الله ـ الذي ولد سنة ٢٦، وتوفي سنة ٣٢٤ على ما صححه ابن عساكر (١) والذي تخرَّج على المعتزلة في علم الكلام، وتلمذ لشيخهم في عصره أبي عليّ الجبائي. غير أنَّ الأشعري بعد ذلك سلك طريقاً غير طريق المعتزلة، إذ هداه الله إلى الحقّ، فأخذ يردُّ على المعتزلة، ويفنّد مذاهبهم. غير أنَّه لا يخفى أنَّ مذهب الأشاعرة المعروف لم يبق على ما كان عليه أبو الحسن، بل تطور وأخذ شكلاً يختلف كلية عمًا هو معروف عن الأشعري من آراء، ونأخذ على سبيل المثال مسألة الإيمان التي نحن بصدها، فقد قال جمهور الأشاعرة كما سيأتي بعد بأنَّ الإيمان مجرد التصديق القلبي، وأنَّه لا يزيد ولا ينقص، بينما يذهب أبو الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة» الذي يُعتبر آخر بينما يذهب أبو الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة» الذي يُعتبر آخر مؤلفاته (٢) إلى أنَّ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية للسبكي، ج٣ ص٣٥٢، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو، ط١ مطبعة عيسى الحلبي، سنة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٥م.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شذرات الذهب لابن العماد، ج۲ ص۳۰۳، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٣) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، ص١٠، إدارة الطباعة المنيرية بالأزهر، بدون تاريخ.

والملاحظ في هذه الفرقة أنّها بقيت متحدة من حيث النسبة، إذ لم يوجد فيها فِرق متناحرة، كما وُجد في غيرها، على الرغم من وجود خلافات كثيرة بين رجالاتها في كثير من الأمور الاعتقادية. ومن أشهر رجال الأشاعرة الذين برزوا على مسرح البيان لمذهب هذه الفرقة، والانتصار له، إمام الحرمين الجويني، والإمام الغزالي، وأبو بكر الباقلاني، والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وغيرهم.



#### المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند الأشاعرة

ذهب جمهور الأشاعرة في هذه المسألة إلى القول بأنَّ الإيمان الشرعي هو شيء واحد فقط لا تعدد فيه وهو التصديق القلبي، بالله تعالى، وبنبُوَّة محمد ﷺ، وتصديقه فيما أخبر به عن الله عز وجلَّ وصفاته، وأنبيائه، وغير ذلك، فالإيمان عندهم تصديق قلبي فقط، وهذا هو المذهب المشهور عندهم.

وبياناً له أورد ما ذكره صاحب «المواقف» في هذا المقام حيث قال: اعلم أنَّ الإيمان في اللغة هو التصديق مطلقاً، قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُوّمِنِ أَنا﴾ (١) أي بمصدِّق فيما حدَّثناك به، وقال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» أي تصدِّق، ويقال: فلان يؤمن بكذا أي يصدِّق، ويعترف به. وأما في الشرع، وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام \_ يعني الثواب على التفاصيل المذكورة \_ فهو عندنا \_ يعني أتباع أبي الحسن الأشعري \_ وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ (٢) ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة: التصديق للرسول فيما علم بمجيئه به ضرورة، تفصيلاً فيما علم تفصيلاً، فهو في الشرع تصديق خاص (٢).

<sup>(</sup>١) يوسف: ١٧.

<sup>(</sup>٢) يعني أبا إسحاق الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٣) انظر: المواقف بشرح البرجاني، ج٨ ص٣٢٧، ط مطبعة السعادة، مصر، سنة ١٣٢٥.

فالإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي، إلا أنَّ الإيمان الشرعي خاص فيما أُمرنا بالتصديق به من الأمور الشرعية، واللغوي عام.

وهناك قول آخر ذهب إلى الأخذ به إمام الحرمين الجويني وهو أنّالإيمان مركّب من أمرين: تصديق قلبي وإقرار لساني حيث قال: والمؤمن على التحقيق من انطوى عقداً على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم وصفاته، وأنبيائه. فإن اعترف بلسانه بما عرف بجنانه فهو مؤمن ظاهراً وباطناً، وإن لم يعترف بلسانه معانداً لم ينفعه علم قلبه، وكان في حكم الله من الكافرين، كفر جحود وعناد. وكذلك كان فرعون وكل معاند جحود، وكذلك عرف أحبار اليهود بنبوة محمد والله وصادفوا نعته في التوراة، فجحدوا بغياً وحسداً، فأصبحوا من الكافرين. ومَن أظهر كلمة الإيمان، وأضمر الكفر فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك الأسفل من النار(1).

فهذا أحد أقطاب الأشاعرة ينفرد عنهم بهذا الرأي، الذي يوافق فيه أبا حنيفة ومن ذهب مذهبه، في أنَّ الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، إلا في حال تعذر النطق باللسان فهو عندهم ركن يحتمل السقوط لعذر كالخرس ونحوه. وهذا الرأي أفردته بالبحث عند الكلام عن أبي حنيفة. ولكن الذي يهمنا هنا هو بيان المذهب المشهور عن الأشاعرة، والذي تبنَّته كتبهم المعتبرة وقرَّرته، واستدلَّت له، وهو ما تقدَّم من أنَّه تصديق خاص. أما الإقرار اللساني والعمل بالجوارح فهم وإن لم يجعلوهما من الإيمان، إلا أنهم لم يهملوهما بل جعلوا لهما اعتبارهما في يجعلوهما من الإيمان، إلا أنهم لم يهملوهما بل جعلوا لهما اعتبارهما في الوجود، فقد جعلوهما شرطاً به يتحقق الإيمان، ويأثم تاركهما إثماً كبيراً، لأنهما دليل على صدق الإيمان الباطن، ومدى تحققه. وفي بيان ذلك يقول عضد الدين الإيجي بعد ذكر مذهبهم في الإيمان: . . . والتلفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه شرط، فمن أخل به فهو كافر مخلًد في النار، ولا تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول، فإنَّ من الكفار مَن كان يعرف

<sup>(</sup>۱) الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك، العقيدة النظامية بتحقيق محمد زاهد الكوثري، ص٢٢، ط مطبعة الأنوار، سنة ١٣٦٧هـ.

الحقّ يقيناً، وكان إنكاره عناداً واستكباراً، قال الله تعالى: ﴿وَجَمَدُوا بِهَا وَاسْتَكْبَاراً، قال الله تعالى: ﴿وَجَمَدُوا بِهَا وَاسْتَكْبَاراً، وَاللَّهُ مَا وَعُلُواً ﴾(١).

فالعمل له عندهم مكانة كبيرة، فتاركه أو تارك شيء منه يكون مذنباً معرَّضاً للعقاب وهذا ما يجعلني أقول: إنَّ ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وما سبقه إليه ابن حزم الظاهري من عد طائفة الأشاعرة من جملة المرجئة المناصرة لمذهب جهم في الإيمان (٢)، أمر لا يتناسب مع الواقع. والإنصاف يدفعنا إلى القول بأنَّ القوم لم يقصّروا كثيراً في اعتبار العمل إلى حدٍّ يبرّر إلزاقه هذا اللقب - الذي عُرف بالذم والقبح عند أغلب الطوائف - بهم، وعدهم من جملة الجهمية المرجئة، إذ أنَّ الخلاف في هذه المسألة بينهم وبين جماعة السلف خلاف لفظي، لأنَّه ينحصر في الشرطية التي قال بها الأشاعرة والشطرية التي قال بها السلف، والكل متفق على ضرورة الإتيان بالعمل والإقرار دون تفريط أو تقصير، والمقصّر فيهما مؤاخذ على تقصيره ومعرَّض للعقاب، إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء غفر له، وأنَّ الإيمان المنجِّي من التخليد في النار هو التصديق القلبي الجازم لقوله على: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرَّة من إيمان، شريطة أن لا يكون قد ترك العمل استحلالاً وجحوداً وعناداً. فإذاً القوم يُخرجون الإقرار والعمل عن الركنية في الإيمان، مع التشدد في الإتيان بهما كشرط لتحقق الإيمان وكماله وكدليل ظاهري محسوس على وجود حقيقته في أعماق القلب.

وقد أوردوا أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، فمما أوردوه كدليل على إخراج الإقرار عن الركنية قوله تعالى: ﴿أُولَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ﴾(٣)،

<sup>(</sup>۱) انظر: العقائد العضدية بشرح جلال الدين الدواني، ج٢ ص ٢٨٥، ٢٨٦، ط المطبعة العثمانية، سنة ١٣١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١٠، ط المكتب الإسلامي، دمشق، وكتاب الفصل لابن حزم، ج٢ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣) المجادلة: ٢٢.

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوكِكُمْ ﴾(١)، وقوله سبحانه: ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنَ إِلَا لِيمَانِ ﴾ وقوله يَلِي اللهم ثبت قلبي على دِينك». حيث نسب فيها وفي نظائرها الغير محصورة الإيمان إلى القلب، فدلً ذلك على أنَّه فعل القلب وهو التصديق (٣).

ثم ذكر الإيجي بعد ذلك دليلهم على خروج العمل عن الإيمان حيث قال: (والعمل خارج عنه، لمجيئه مقروناً بالإيمان معطوفاً عليه في عدة مواضع من الكتاب، كقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ المَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كلُّه، فلا يقال: جاءني القوم وأفرادهم ولا عندي العشرة وآحادها) (٥).

غير أنّهم قالوا إنّ الإيمان قد يُطلَق على العمل إطلاقاً مجازياً (٢) وعلى ذلك جرى توجيههم للآيات والأحاديث التي ورد فيها إطلاق الإيمان على العمل ثم إنّهم لمّا ذهبوا إلى القول بأنّ الإيمان هو التصديق، وكان ثمّة التباس في أنّ التصديق هو المعرفة، فيوافقون بذلك الجهمية، أو أنّه يختلف عنها فيكونون قد سلكوا طريقاً غير طريقهم، وقالوا بغير مذهبهم. ودفعاً لهذا التوهم في موافقة المعرفة للتصديق الذي قد يحمل بعض العلماء على إدخالهم في زمرة الجهمية القائلة بأنّ الإيمان هو المعرفة، كما فعله ابن تيمية وابن حزم - رحمهما الله من فرقوا بين الأمرين بأن الأمرين المتطابقين ضدهما واحد، وضد المعرفة غير ضد التصديق، لأنّ ضد المعرفة النكارة وضد التصديق التكذيب، واختلاف الضدين دليل على اختلاف كل من المعرفة والتصديق، فبين المعنين فرق شاسع، وأيضاً فإنّ التصديق عبارة عن المعرفة والتصديق، فبين المعنين فرق شاسع، وأيضاً فإنّ التصديق عبارة عن

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: العقائد العضدية للإيجى، ج٢ ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الإيجى، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي، ص٣١١، تحقيق حسن محمود عبداللطيف.

أمر كسبي للمصدِّق اختيار فيه، ولهذا يؤمَر به ويثاب عليه، أما المعرفة فقد تحصل بلا كسب، وإذا فالمعرفة أعمّ من التصديق، فكل مَن صدَّق فقد عرف، وليس كل مَن عرف مصدِّقاً. وفي هذا يقول التفتازاني في شرح المقاصد مفرِّقاً بين الأمرين:

(... فاقتصر بعضهم على أنَّ ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب، وضد المعرفة النكارة والجهالة، وإليه أشار الإمام الغزالي حيث فسر التصديق بالتسليم فإنَّه لا يكون مع الإنكار والاستكبار، بخلاف العلم والمعرفة، وفصًّل بعضهم زيادة تفصيل فقال: التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبِر، وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدِّق، ولهذا يؤمر به ويثاب عليه، بل يُجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة فإنَّها ربما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنَّه جدار أو حجر)(۱).

فإذاً الأشاعرة يدَّعون أنَّ الإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي، ومن ضمن أدلتهم على أنَّ الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي وهو التصديق، أنَّ الإيمان مُبقَى على أصله اللغوي لم يُنقل إلى معنى شرعي آخر. وبيانه فيما قاله الباقلاني، حيث قال: (فإن قال قائل: خبرونا ما الإيمان عندكم؟ قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى، وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب، فإن قال: وما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: إجماع أهل اللغة قاطبة على أنَّ الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن، وبعثة النبيِّ عَيِّهُ هو التصديق، لا يعرفون في لغتهم إيماناً غير ذلك ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ أَنا وَلَوَ صَكْناً صَدِقِينَ﴾(٢) أي ما أنت بمصديق لنا، ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو القبر، أي لا يصدق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو

<sup>(</sup>۱) التفتازاني، سعد الدين، شرح المقاصد، ج٢ ص٢٥١، ط مطبعة الحاج محرم أفندي، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ١٧.

الإيمان المعروف في اللغة، لأنَّ الله عز وجلَّ ما غيَّر اللسان العربي ولا قلبه، ولو فعل لَتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الأمَّة على نقله ولَغلب إظهاره وإشهاره على طيه وكتمانه، وفي علمنا بأنَّه لم يفعل ذلك، بل أقرَّ أسماء الأشياء، والتخاطب بأسره على ما كان فيها، دليل على أنَّ الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي. ومما يدل على ذلك ويبينه قول الله عز وجلَّ: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ قَوْمِدٍ، ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُء اللهُ عَرَبِيًا ﴾ (٢) فخبَّر أنَّه أنزل القرآن بلغة القوم، وسمَّى الأشياء بمسمياتهم، فلا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، وسيما مع قولهم بالعموم وحصول التوقيت، على أنَّ الخطاب نزل بلغتهم، فدلً مع قولهم بالعموم وحصول التوقيت، على أنَّ الخطاب نزل بلغتهم، فدلً من النوافل والمفروضات) (٣).

ومما تقدُّم يتلخص لنا ما يأتي:

- ١ أنّ الإيمان الشرعي: هو الإيمان المعروف في اللغة وهو التصديق المخصوص.
- Y \_ أنَّ التصديق محله القلب فقط، بدليل الآيات التي تنسبه إليه دون غيره، وقد تقدَّم ذكرها \_ وذلك دليل على أنَّ الإقرار والعمل لا دخل لهما في التصديق.
- ٣ أنَّ العمل خارج عن الإيمان ومغاير له، بدليل عطف العمل على الإيمان والعطف دليل على المغايرة.
- على بقاء الإيمان على بقاء الإيمان على بقاء الإيمان على أصله اللغوى.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٤.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٣.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر، محمد بن الطيب، التمهيد، ص٣٤٦، ٣٤٧، المكتبة الشرقية، بيروت، سنة ١٩٥٧م.

أنّ الإقرار والعمل شرط في الإيمان، يلزم الإتيان بهما، ومَن فرّط فيهما فهو معرّض للعقاب.

فهذه النقاط الخمس هي ملخص مذهب جمهور الأشاعرة في حقيقة الإيمان.



# المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام عند الأشاعرة

هذه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيها أيضاً بل وقع بينهم خلاف فافترقوا على رأيين، فمن قائل بالترادف بينهما، ومن قائل بالتغاير، وكل فريق استدل لرأيه بما يدل عليه من الكتاب والسنّة. وفيما يلي أُورد بعض النصوص في ذلك من كتبهم المعتبرة ثم أُعقب ذلك ببيان ما تضمنته من أفكار.

يقول الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني في شرحه لجوهرة التوحيد: (... ولمّا كان الإيمان والإسلام لغة متغايرَي المدلول لأنّ الإيمان هو التصديق، والإسلام هو الخضوع والانقياد، اختُلِف فيهما شرعاً، فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضاً، لأنّ مفهوم الإيمان ما علمته آنفاً، ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان، فهما مختلفان ذاتاً ومفهوما وإن تلازما شرعاً بحيث لا يوجد مسلم ليس بؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم. . . وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع وتساويهما بحسب الوجود، على معنى أنّ كل مَن اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعاً ـ وعلى هذا فالخلاف لفظى باعتبار المال)(١).

<sup>(</sup>۱) اللقاني، عبدالسلام بن إبراهيم المالكي، اتحاف المريد بجوهرة التوحيد، تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ، ص٣٨ ـ ٤٠.

ويقول الشيخ سعد الدين التفتازاني في كتابه المشهور اشرح المقاصد»: الجمهور على أنَّ الإسلام والإيمان واحد، إذ معنى آمنت بما جاء به النبيُّ عليه السلام صدَّقته، ومعنى أسلمت له سلمته. ولا يظهر بينهما كثير فَرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول، وبالجملة لا يُعقَل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن. وهذا مراد القوم بترادف الاسمين، واتحاد المعنى وعدم التغاير على ما قال في «التبصرة»: الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، لأنَّ الإيمان اسم لتصديق شهادة العقول والآثار على وحدانية الله تعالى، وأنَّ له الخَلق والأمر لا شريك له في ذلك، والإسلام إسلام المرء نفسه بكليتها لله تعالى بالعبودية له من غير شرك، فحصلا من طريق المراد منهما على معنى واحد. ولو كان الاسمان متغايرين لتصور وجود أحدهما بدون الآخر ولتصوّر مؤمن ليس بمسلم، أو مسلم ليس بمؤمن، فيكون لأحدهما في الدنيا أو الآخرة حكم ليس للآخر وهذا باطل قطعاً. وقال في «الكفاية»: الإيمان هو تصديق الله فيما أُخبر من أوامره ونواهيه، والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته، وإذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي، فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران، وإذا كان المراد بالاتحاد هذا المعنى صحِّ التمسك فيه بالإجماع، على أنَّه يمتنع أن يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون مؤمناً، وعلى أنَّه ليس للمؤمن حكم لا يكون للمسلم وبالعكس، وعلى أنَّ دار الإيمان دار الإسلام وبالعكس، وعلى أنَّ الناس كانوا في عهد النبيِّ عليه السلام ثلاث فِرق مؤمن وكافر ومنافق لا رابع لهم(۱۱).

ويقول إمام الجويني في العقيدة النظامية: (فإن قيل هل يفرّق بين الإيمان والإسلام، قلنا: وقد يُطلَق والمراد به الإذعان والاستسلام ظاهراً من غير إظهار حقيقة الإيمان، قال تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَناً قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنا﴾ فالمؤمن إذن المستسلم، وقد لا يكون المستسلم مؤمناً

<sup>(</sup>١) التفتازاني، سعد الدين عمر، شرح المقاصد، ج٢ ص٢٥٩ ـ ٢٦٠.

فكل مؤمن على ذلك مسلم وليس كل مسلم مؤمناً)(١).

فمما تقدَّم من النصوص يتضح لنا أنَّ مذهب الأشاعرة في الصلة بين الإيمان والإسلام مبني على الخلاف، إذ لم يتفقوا فيها على رأي بل اختلفوا في ذلك على قولين:

- أنّ الإيمان والإسلام متغايران ذاتاً ومفهوماً مع القول بتلازمهما شرعاً في الوجود بمعنى أنّه لا يوجد مسلم ليس بمؤمن، كما أنّه لا يمكن وجود مؤمن ليس بمسلم مع اختلاف حقيقتي الإيمان والإسلام. وهذا الرأي عزاه - كما تقدَّم - الشيخ اللقاني إلى جمهور الأشاعرة، وهو ما اختاره إمام الحرمين نفسه وقال به كما يتضح لنا من كلامه المتقدِّم، ولعله قصد بقوله فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا أنّ الانقياد والاستسلام قد يحصل بدون تصديق فلا يُعتَد به، أما التصديق إذا حصل فلا بد وأن يُنتَج الانقياد والاستسلام الذي هو التصديق إذا حصل فلا بد وأن يُنتَج الانقياد والاستسلام الذي مو أصحاب هذا الرأي - بالتلازم بين الإيمان والإسلام في الوجود.

وقد قال بهذا القول وأيَّده بشدة تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية»(٢).

٢ - أنَّ الإيمان والإسلام متحدان، بمعنى أنَّهما مترادفان مفهوماً ومراداً، ومتساويان في الوجود، فكل متصف بأحدهما، فهو متصف بالآخر من الناحية الشرعية. وهذا يشبه ما تقدَّم في الرأي الأول من القول بالتلازم في الوجود، مما حدا بشارح «جوهرة التوحيد» إلى اعتبار الخلاف بين الرأيين لفظي باعتبار النتيجة والمآل، وهو في الحقيقة كذلك.

<sup>(</sup>۱) إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني، العقيدة النظامية، بتحقيق محمد زاهد الكوثري، ص٣٣، ط مطبعة الأنوار، سنة ١٣٦٧هـ ــ ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>٢) السبكي، تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي، طبقات الشافعية، تحقيق محمد محمود الطناحي، وعبدالفتاح محمد الحلو، ط١ مطبعة عيسى الحلبي، سنة ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٤م.

فعند هؤلاء لا يُعقَل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن، وهو مرادهم من الترادف. وهذا الرأي ـ كما تقدَّم ـ اختيار الشيخ التفتازاني وعزاه إلى الجمهور، ورواه عن أبي المعين النسفي من كتابه «تبصرة الأدلة»، وضمَّنه بعض الأدلة على إثباته وترجيحه.

فمن أدلته: الإجماع على أنّه لا يمكن أن يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الإيمان ولا يكون مسلماً، أو بجميع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون مؤمناً، وعلى أنّه ليس للمؤمن حكم خاص به ولا يكون للمسلم وبالعكس إلى ما آخر ما ذكر من المسائل. وقد ساق بعد ذلك أدلتهم السمعية بقوله:

(والمشهور من استدلال القوم وجهان:

أحدهما: أنَّ الإيمان لو كان غير الإسلام لم يُقبَل من مبتغيه لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَيمِ دِينَا فَلَن يُقبَلَ مِنْدُ ﴾(١).

وثانيهما: أنَّه لو كان غيره لم يصحّ استثناء أحدهما من الآخر... لقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَا وَجَدَّنَا فِهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ صَّ فَا مَحْد مَّن كان فيها من المؤمنين مِّن ٱلسَّلِمِينَ ۞ (٢)، أي فلم نجد ممَّن كان فيها من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين) (٣).

وبعد أن ذكر التفتازاني هذا الرأي، واستدل له، التفت إلى الرأي الآخر وعزاه إلى الحشوية \_ على حد تعبيره \_ وبعض المعتزلة، وهو رأي في نظره باطل.

وأنا أقول: إنَّ هذا الرأي الذي أبطله، وأنكر أن يكون قد تبنَّاه جماعة من الأشاعرة، يُعتَدُّ بقولهم، أقول: إنَّ هذا الرأي هو الذي يتناسب مع ما سبق تقريره من أنَّ الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقط، واعتبار الأعمال التي تمثِّل الإسلام من لوازم ذلك التصديق. وأصحاب القول بالترادف من

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٣٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) التفتازاني، شرح المقاصد، ج٢ ص٢٦٠.

الأشاعرة قد شعروا بوجود تناقض بين مذهبهم في حقيقة الإيمان، ومذهبهم في القول بالترادف بين الإيمان والإسلام، لذلك حاولوا تفسير وجهة نظرهم بأن المراد بالترادف، الترادف في المراد، بمعنى أنّ المراد من الإيمان الإذعان بالقلب، والإسلام الإذعان بالجوارح. والمعنيان واحد وكلاهما مراد، فهما مترادفان من هذا الوجه ومترادفان أيضاً من حيث أنّ كلاهما مطلوب شرعاً، والمراد منهما واحد وهو الإذعان. كما يتضح ذلك من كلام التفتازاني السابق. وقد سبق أن ذكرتُ عند بيان رأي السلف في هذه المسألة، أنّ الخلاف بينهم تمّ على رأيين أيضاً، هما القول بالترادف، والافتراق، وذكرتُ أنّ الرأي الصائب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من القول بالافتراق مع التلازم الشديد بينهما إلى درجة أنّه لا يمكن أن يتصور وجود أحدهما بدون الآخر، وأنّ هذا الرأي هو الذي تجتمع عليه الأدلة، حيث لا يخفى ما بينهما من بُعد لا يمكن أن تجتمع معه إلا على مثل هذا الرأي، القائل بالتلازم، بحيث أنّ الإيمان إذا ذُكر منفرداً كما في حديث وفد عبد القيس دخل فيه الإسلام لا محالة؛ وإذا ذُكر الإسلام منفرداً دخل الإيمان فيه أيضاً.

وإذا ذُكرا مجتمعين - كما في حديث جبريل - افترقا فيراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر من حيث المعنى.

والرأي القائل بالترادف عند السلف، له وجهة لا تتعارض مع رأيهم في حقيقة الإيمان، لإطلاقهم الإيمان على الأعمال، وجعلها جزءاً منه بدلالة النصوص، بخلاف رأي الأشاعرة القائل بالترادف، فإنّه يتعارض مع مذهبهم القائل بأنّ الإيمان تصديق قلبي فحسب، والأعمال لوازم للإيمان، فهي غيره، هذا ما يقتضيه مذهبهم.

بقى أن أذكر أدلة القائلين بالتغاير، فمن أدلتهم قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ عَامَنًا ۚ قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنا ﴾ (١) حيث أثبت أحدهما ونفى الآخر.

<sup>(</sup>۱) الحجرا*ت*: ۱٤.

واستدلوا على التغاير أيضاً بعطف أحدهما على الآخر، والعطف ـ كما يقولون ـ دليل على المغايرة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ وَلَا مُولِهِ تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَلَسُلِمانَ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَلَسُلِمانَ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَلَسُلِمانَ (٢) وقوله تعالى والتسليم هو الإسلام. وبأنَّ جبريل لمَّا جاء لتعليم الدِّين سأل النبيَّ عن كل منهما على حدة، وأجاب النبيُّ لكلُّ بجواب وذلك أنَّه قال: «أخبرني عن الإيمان أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . قال: أخبرني عن الإسلام . فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله ورسله . . . قال: أخبرني عن الإسلام . فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله ورسله . . . قال: أحبرني عن الإسلام . فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله

وذلك حديث جبريل المشهور، ولا يخفى قوة أدلة كل من الفريقين لا يجمعهما إلا ما ذكرت آنفاً.



<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢٢.

## المبحث الثالث: مذهب الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصه

هذه المسألة اختلفت آراء الأشاعرة فيها، فلم يثبتوا على رأي واحد، بل منهم من منع القول بزيادة الإيمان ونقصه، ومنهم من أثبتهما، وبعض آخر أثبت الزيادة ومنع النقصان ولكل وجهة تختلف عن وجهة الآخر ودليل غير دليله. فقد ذكر البغدادي أنَّ من ذهب من الأشاعرة إلى القول بأنَّ الإيمان تصديق بالقلب فقط منع القول بالنقصان، واختلفوا في الزيادة وقد اختار هو القول بالزيادة والنقصان وساق الأدلة على ذلك (۱).

وقد ذكر صاحب «المواقف» عن الإمام الرازي وكثير من المتكلمين رأيهم بأنّه بحث لفظي، لأنّه فرع تفسير الإيمان، فمَن قال هو التصديق فليس هو قابلاً للزيادة والنقصان، وعلّلوه بأنّ الواجب هو اليقين وأنّه لا يقبل التفاوت لا بحسب ذاته، لأنّ التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض وهو أي احتماله \_ ولو بأبعد وجه ينافي اليقين فلا يجامعه، ولا بحسب متعلقه، لأنّه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به، والجميع من حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد، وإلا لم يكن جميعاً، وإن قلنا هو الأعمال، إما وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر (٢). وهذا القول \_ أي أنّ الخلاف

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول الدِّين للبغدادي، ص٢٥٢، ط مطبعة الدولة باستانبول، سنة ١٣٤٦هـ ـ انظر: أصول الدِّين للبغدادي، ص٢٥٢، ط

<sup>(</sup>۲) انظر: المواقف بشرح الجرجاني، ج۸ ص ۳۳۰، ط مطبعة السعادة، مصر، سنة ۱۳۲۰هـ ـ ۱۹۰۷م.

في مسألة زيادة الإيمان ونقصه لفظي ـ في نظري غير صحيح، لأنَّ ثمَّة مَن قال بأنَّ الإيمان هو التصديق، ومع ذلك قال إنَّ الإيمان يزيد وينقص بحسب ذاته أي التصديق نفسه يزيد وينقص، وبحسب متعلقه وهي أفراد ما جاء به الرسول على مما يجب التصديق به.

وممَّن قال بأنَّ الخلاف في زيادة الإيمان ونقصه لفظي الإمام أبو حامد الغزالي (١). على أنني أحب أن أنبه هنا إلى أنَّهم لا يقصدون بقولهم: إنَّ الخلاف لفظي أنَّ الآراء ترجع إلى رأي واحد إما القول بالزيادة والنقصان أو عدمهما على تعددها، بل المقصود أنَّ الرأي في ذلك فرع عن الرأي في حقيقة الإيمان.

ثم إنَّ عضد الدين الإيجي صاحب «المواقف»، رجَّح القول بأنَّ الإيمان يزيد وينقص حتى وإن كان التصديق وحده حيث قال: والحقُّ أنَّ التصديق يقبل الزيادة والنقصان لوجهين: أي بحسب الذات وبحسب المتعلق.

الأول: القوة والضعف من التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة وضعفاً.

الثاني: من وجهي التفاوت ـ أعني ما هو بحسب المتعلق ـ أن يقال: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال، يعني أنَّ أفراد ما جاء به متعددة وداخلة في التصديق الإجمالي. فإذا علم واحداً منها بخصوصه وصدَّق به، كان هذا تصديقاً مغايراً لذلك التصديق المجمل، وجزءاً من الإيمان. ولا شكَّ أنَّ التصديقات التفصيليه تقبل الزيادة فكذلك الإيمان، والنصوص كنحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَيْكُمُ وَادَتُهُم إِيمَانًا﴾ دالة على قبوله لهما ـ أي قبول الإيمان للزيادة والنقصان ـ بالوجه الثاني، كما أنَّ نصَّ قوله الإيمان قوله

<sup>(</sup>۱) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، تحقيق الدكتور عادل العوا، ص٢٠٨، ط١ بدار الأمانة، بيروت، سنة ١٣٨٨هـ ــ ١٩٦٩م.

تعالى: ﴿وَلَكِنَ لِيَطْمَبِنَ قَلْمِي دُلُّ على قبوله لهما بالوجه الأول(١).

هذا ما ارتضاه صاحب «المواقف»، وقد ردَّ على مَن قال من أصحابه بأنَّ الإيمان ـ الذي هو التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص بقوله: قولكم الواجب اليقين والتفاوت لا يكون إلا لاحتمال النقيض ـ قلنا لا نسلم أنَّ التفاوت لذلك الاحتمال فقط، إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا احتمال للنقيض ـ ثم ذلك الذي ذكرتموه يقتضي أن يكون إيمان النبي واحدا الأمَّة سواء، وأنَّه باطل إجماعاً. ولقول إبراهيم عليه السلام: وكنكِن ولنطاهر أنَّ الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه والظاهر أنَّ الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين، في كونه إيماناً حقيقياً، فإنَّ إيمان أكثر العوام من هذا القبيل، وعلى هذا فكون التصديق الإيمان أكثر العوام من هذا القبيل،

وقد ذكر تاج الدين السبكي أنَّ هناك جماعة قالوا بأنَّ الإيمان هو التصديق، ومع ذلك قالوا أيضاً بأنَّه يزيد وينقص، وأنَّهم إنما ذهبوا هذا المذهب ليجمعوا بين كلام السلف القائلين بأنَّ الإيمان يتجزأ وما أنكروا أن يكون تصديقاً، وبين قول أبي الحسن الأشعري القائل بأنَّه التصديق فقط، وما أنكر أن يصح تجزؤه فجمعوا بين الأمرين بأن قالوا: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها، وقالوا: إنَّ في هذا توفيقاً بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة، وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون، وممن قال بهذا الرأي من متكلمي الأشاعرة الآمدي في كتابه «أبكار الأفكار»(٣).

<sup>(</sup>۱) المواقف بشرح الجرجاني، ج۸ ص۳۳۱، ط مطبعة السعادة، مصر، سنة ۱۳۲۰هـ ـ

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي، بتحقيق محمود محمد الطناحي، =

وقد استحسن الإمام النووي من محدِّثي الأشاعرة هذا الرأي إلا أنّه مال إلى القول بأنّ نفس التصديق يزيد وينقص حيث قال: (وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر ـ والله أعلم ـ أنّ نفس التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر، وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم من المؤلفة، ومَن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أنّ نفس تصديق أبي بكر رضي الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس، ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي على كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنّه على إيمان جبريل وميكائيل)(١) اهد.

ويتبيَّن لنا مما تقدَّم أنَّ الأشاعرة اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصه على النحو التالي:

أنَّ الإيمان هو التصديق، وهو لا يزيد ولا ينقص، ولهم في ذلك حجة عقلية بحتة وهي أنَّ الإيمان عبارة عن التصديق الجازم البالغ حدّ اليقين. واليقين لا يقبل التفاوت، لأنَّ التفاوت فيه إنما هو لاحتمال النقيض، واحتمال النقيض الذي هو الشكّ ينافي اليقين. وهذا قول جماعة قليلة من الأشاعرة ويُنسَب إلى أبي الحسن الأشعري نفسه، وهو غير صحيح، لأنَّ ما صرَّح به في كتاب «الإبانة» الذي هو آخر ما صنَّف يثبت أنَّه يقول بزيادة الإيمان ونقصه (٢) كما أسلفنا.

<sup>=</sup> وعبدالفتاح محمد الحلو، ج١ ص١٣١ ـ ١٣٢، ط١ مطبعة عيسى الحلبي، سنة ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٤م، وشرح صحيح مسلم للإمام النووي، ج١ ص١٤٨، ط المطبعة المصرية ومكتبتها، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>١) النووى، المصدر نفسه ص١٤٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ص١٠، ط إدارة الطباعة المنيرية بالأزهر، بدون تاريخ.

- ٢ أنّ الإيمان الذي هو التصديق أيضاً يزيد وينقص، والصحاب هذا القول مسلكان:
- القول بأنَّ التصديق نفسه يزيد وينقص، فيصح إطلاق القول بالزيادة والنقصان على الإيمان بحسب الذات الذي هو التصديق، وبحسب المتعلق، وهو أفراد ما جاء به الرسول على يجب الإيمان به، وقد استدل هؤلاء على كلا الأمرين. فاستدلّوا على زيادة التصديق ونقصانه بحسب ذاته بدليل عقلي وآخر نقلي، فدليلهم العقلي هو (أنَّ التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، وعدم ذلك، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه، ويؤيده أنَّ كل أحد يعلم أنَّ ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضها، فكذلك يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضها، فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها)(١).

أما ما استدلّوا به من النقل فقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿ أَوَلَمْ تُوْمِنُ قَالَ بَلَنُ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْمِي فَاطمئنان القلب الذي هو أقصى درجات التصديق هو ما قصده إبراهيم عليه السلام وإلا فهو مصدّق دون شكّ.

كما استدلوا على أنَّ الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقة بأنَّ التصديق التفصيلي في إفراد ما وجب عليه الإيمان به جزء من الإيمان يثاب عليه، كما يثاب على تصديقه بالكلّ. وأضافوا إلى ذلك الآيات المصرِّحة بزيادة الإيمان. ولا شكَّ أنَّ القابل للزيادة قابل للنقصان.

ب - المسلك الثاني: القول بأنَّ الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقه فقط، أما التصديق نفسه فلا يزيد ولا ينقص، وقد ذهبوا هذا المذهب ليكون جمعاً بين رأي السلف القائل بأنَّ الإيمان يتجزأ والتصديق

<sup>(</sup>۱) اللقاني، عبدالسلام بن إبراهيم المالكي، اتحاف المريد بجوهرة التوحيد، ص٤٣، تحقيق الشيخ محمد يوسف الشيخ، ط١ سنة ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م.

داخل فيه، وقول القائلين بأنّه التصديق فقط ولم ينكروا أنّه يتجزأ. ووجه الجمع: أنَّ الكلّ اتفقوا على أنَّ الإيمان يتجزأ سواء هو التصديق وحده أو التصديق والعمل فتقول: إنَّ التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمرات الإيمان والإيمان يُطلَق عليها حقيقة عند قوم، ومجازاً عند آخرين.

ويكون في هذا جمع بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة، وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون من أنّه التصديق فقط.

٣ ـ أما الرأي الثالث وهو القول بأنَّ الإيمان يزيد ولا ينقص ـ فهذا رأي قليل الأنصار واضح البطلان ولولا الوفاء بتعداد الآراء لما استحق الذكر، إذ أنَّه لا يتصور شيء قابل للزيادة، غير قابل للنقصان.

والراجح من هذه الآراء الذي عليه جمهور الأشاعرة هو الرأي القائل بأنَّ الإيمان يزيد وينقص وإن كان هو التصديق وحده. (لأنَّ التفاوت لا يكون باحتمال النقيض بل بالقوة والضعف، ولليقين مراتب، من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات، فما يُعلَم بداهة أقوى يقيناً مما يُعلَم نظراً، وما يُعلَم بأدلة أوضح وأكثر وأشد يقيناً من غيره)(١) هكذا قال المعلَّق على شرح «جوهرة التوحيد». هذا هو رأي الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصه واختلافهم كما رأيت يدور حول هل التصديق نفسه يزيد وينقص، أم أنَّ الزيادة والنقصان تكون من قِبَل ثمراته التي هي الأعمال، فالمسألة خلافية بينهم، ولكن ما عليه جمهورهم هو ما تقدَّم ذكره، والله أعلم.



 <sup>(</sup>۱) انظر: اتحاف المريد بجوهرة التوحيد، تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ، ط سنة
 ۱۳۷۹هـ.

## المبحث الرابع: رأي الأشاعرة في مرتكب الكبيرة

اتفق الأشاعرة على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. أما الصغائر فقد ذكر شارح «المقاصد» اتفاق الأمَّة عن أنَّ الله تعالى يعفو عنها مطلقاً (۱) ويفهم منه أنَّ الأشاعرة مجمعون على ذلك، إلا أنَّ شارح «جوهرة التوحيد» ذكر رأيين في هذه المسألة بعد أن ذكر الاتفاق على ترتيب التكفير على اجتناب الكبائر، فقال: ذهب أئمة الكلام إلى أنَّه لا يجب التكفير على القطع بل يجوز ويغلب على الظن ويقوى فيه الرجاء، لأنَّا لو قطعنا لمجتنب الكبائر بتكفير صغائره بالاجتناب، لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنَّه لا تبعة فيه. وذلك نقض لعُرى الشريعة، فقوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَيْبُوا كَبَايِر مَا نُهُن عَنْهُ لُكُفِّرٌ عَنكُمُ سَيَّنَاتِكُمُ معناه إن شئنا حملاً له على قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾.

وذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى أنَّ المكلَّف إذا اجتنب الكبائر كُفِّرَت صغائره قطعاً ولم يجز تعذيبه عليها، بمعنى أنَّه لا يجوز أن يقع لِقيام الأدلة السمعية على عدم وقوعه كقوله تعالى: ﴿إِن يَجْتَنِبُوا كَبُالِر مَا لُنَهُونَ عَنْهُ...﴾، والنظم ظاهر في هذا الثاني وهو أشهر من الأول عندهم، ومبنى القولين جواز العقاب على الصغيرة وامتناعه

 <sup>(</sup>١) شرح المقاصد، ج٢ ص ٢٣٥، ودعوى اتفاق الأمّة غير صحيح، فخلاف الخوارج مشهور.

والأول هو الحق (١١). وهذا الكلام يدل على انقسام القوم في غفران الصغيرة إلى رأيين.

أحدهما: القول بأنّها تُغفّر قطعاً نظراً لِوعد الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴿(٢) وهذا إيجاب منه تعالى على نفسه بغفران الصغائر إذا اجتُنبَتْ الكبائر فلا بدَّ وأنَّ الصغائر تُغفّر لا محالة تفضلاً منه سبحانه، وهذا الرأي هو المذهب المشهور عن الأشاعرة كما ذكر ذلك شارح «المقاصد» الذي يُعتبر كتابه من أشهر الكتب التي يعتمد عليها أصحابه.

أما الرأي الثاني فهو القول بأنَّ الصغائر يجوز أن تُغفَر، ولا نقول بالقطع لأنَّ في ذلك إغراءاً بفعلها، وهو دليل عقلي بحت ولا يخفى ما بين الرأيين من تقارب؛ إذ كلها تتفق على أنَّ الصغائر تُغفَر إذا اجتُنِبَتْ الكبائر تفضلاً والخلاف في القطع بذلك أو عدمه. ولكن الرأي الذي يسنده الدليل هو القائل بأنَّها تُغفَر قطعاً إذا اجتُنِبَتْ الكبائر لوضوح الأدلة على ذلك، ولا تخفى مؤاخذة صاحبها إن كانت تجرّه إلى فعل الكبيرة.

هذا بشأن حكم الصغيرة عند الأشاعرة أما حكم مرتكبي الكبائر، فالكلام في ذلك ذو شقين أحدهما الكلام في صفته وتسميته في الدنيا، والثاني الكلام في حكمه الأخروي. فأما تسميته وحكمه الدنيوي فقد ذهبوا إلى القول بأنَّ مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق، لأنَّ ارتكاب الكبيرة لا يُذهِب إيمانه كما ذهب إليه المعتزلة وإنما يؤثر فيه بالنقصان، فيُسلَب منه كمال الإيمان، ويُقيَّد بما اتصف به من معصية وفسق، فيقال مؤمن فاسق. وفي هذا يقول أبو بكر الباقلاني في «التمهيد»: فإن قال قائل: فخبروني عن الفاسق الملي هل تسمُّونه مؤمناً بإيمانه الذي فيه، وهل تقولون إنَّ فسقه لا يضاد إيمانه؟ قيل له: أجل، فإن قال: فلمَ قلتم إنَّ الفسق الذي ليس

<sup>(</sup>۱) اللقاني، عبدالسلام بن إبراهيم المالكي، اتحاف المريد بجوهرة التوحيد، ص١٥٨، تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ، ط سنة ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م.

<sup>(</sup>٢) النَّساء: ٣١.

بجهل بالله لا يضاد الإيمان؟ قيل له: لأنّ الشيئين إنما يتضادان في محل واحد، وقد علمنا أنّ ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن يُنفى علماً وتصديقاً، يوجد بالقلب فثبت أنّه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له. والدليل على ذلك أنّه قد يعزم على معصية الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، وتصديقه له، ينفي عزمه على ذلك معرفة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وتصديقه له، وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عز وجلّ، وأنّه غير مضاد لمعرفته والعلم به، والتصديق له هو الإيمان لا غير. فصحّ بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الإيمان وأنّهما غير متضادين.

فإن قال: ولم قلتم إنّه يجب أن يُسمَّى الفاسق الملِّي بما فيه من الإيمان مؤمناً؟ قيل له: لأنّ أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمَّى به من وجود الإيمان به، فلما كان الإيمان موجوداً بالفاسق الذي وصفنا حاله، وجب أن يسمَّى مؤمناً كما أنّه لمَّا لم يضاد ما فيه من الإيمان فسقه الذي ليس بكفر وجب أن يسمَّى به فاسقاً. وأهل اللغة متفقون على أنّ اجتماع الوصفين المختلفين لا يوجب منع اشتقاق الأسماء منهما، ومن أحدهما، فوجب بذلك ما قلناه (۱).

فمما تقدَّم يتبيَّن لنا الرأي ودليله، وذلك الدليل الذي ساقة الباقلاني ذو شقين، أحدهما عقلي والآخر لغوي.

أما العقلي: فيقول إنَّ الفسق لا يضاد الإيمان، لأنَّ التضاد بين الشيئين لا يكون إلا إذا وُجدا في محل واحد، والمعصية التي بها يكون الفسق محلها الجوارح، والإيمان عندهم محله القلب فقط. وما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي ما يوجد بالقلب، لأنَّه غير مضاد له، إذ قد يعص الله تعالى مَن هو مصدِّق بقلبه بالله ورسله، فصحَّ بذلك اجتماع الفسق والإيمان.

وأما اللغوي: فهو أنَّ أهل اللغة يشتقون تسمية الشيء من صفة توجد

<sup>(</sup>۱) الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، كتاب التمهيد، ص٣٤٩ ـ ٣٥٠، نشر المكتبة الشرقية، بيروت، سنة ١٩٥٧م.

فيه، والإيمان الذي هو التصديق القلبي موجود في الفاسق الذي عصى الله تعالى بعمل قبيح صدر عن الجوارح غير مضاد للإيمان.

وهذان الدليلان ـ كما هو واضح ـ مبنيان على مذهبهم القائل بأنّ الإيمان هو التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله، الذي تقدَّم بيانه، وأنَّ أعمال الجوارح إنما هي ثمرات ذلك التصديق القلبي، وليست ركناً فيه، ولا جزءاً في مفهومه. وهم موافقون للسلف في إطلاقهم هذه الصفة على مرتكب الذنب الكبير وقد تقدَّم استدلالهم على هذه التسمية بمثل قوله تعالى في شأن حاطب بن أبي بلتعة: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَنَّفِذُوا عَدُوّى وَعَدُولُكُمُ الله ورسوله في قصته المشهورة ومثل قوله تعالى: ﴿وَلِن طَابِقَنَانِ مِنَ النَّوْمِنِينَ وَرسوله في قصته المشهورة ومثل قوله تعالى: ﴿وَلِن طَابِقَنَانِ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذب الكبير اسم المؤمن، وذلك أيضاً دليل للأشاعرة لأنَّهم يرون نفس الرأي.

أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة، عند الأشاعرة، فإنّهم أيضاً يوافقون السلف فيه. حيث فوّضوا أمره إلى الله تعالى إن شاء عذّبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله وذلك إذا مات المذنب من غير توبة، وعن سابق إصرار وفي ذلك يقول البغدادي من الأشاعرة: (... فأما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة فمنهم من يغفر الله عز وجلّ له قبل تعذيب أهل العذاب، ومنهم من يعذّبه في النار مدة ثم يغفر له ويرده إلى الجنة برحمته)(۱).

ويقول الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني في شرح «جوهرة التوحيد»: (... فذهب أهل الحقّ إلى أنّه لا يقطع له بعفو ولا عقاب، بل هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وعلى تقدير وقوع العقاب عدلاً

<sup>(</sup>۱) البغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر، أصول الدِّين، ص٢٤٢، ط١ مطبعة الدولة، استانبول، سنة ١٣٤٦هـ ـ ١٩٢٨م.

منه سبحانه وتعالى يقطع له بعدم المخلود في النار...)(١). ولا نعلم خلافاً للأشاعرة في هذه المسألة. ويتبيّن لنا مما تقدّم أنَّ معتقد القوم في مرتكب الكبيرة أنَّه لا يقطع عليه بحكم ما، بل يفوّض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له ذنوبه ابتداء من غير سابق تعذيب فيدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء أدخله النار وعذبه بقدر جرمه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. وكل هذا يستندون فيه إلى أدلة شرعية منها ما يدل على عدم تخليد ما يدل على عدم تخليد المذنب المؤمن إذا هو أدخل النار لمعاقبته التي تتم بعدل من الله سبحانه وتعالى.

فمن النصوص التي استدلُّوا بها على غفران الذنوب ما عدا الشرك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَيعًا ﴾ (٣) إلى غير ذلك مما استدلُّوا به على هذه المسألة مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنَّة نبيّه مما تقدَّم ذكره في بيان مذهب السلف، فلا داعى لتكراره.

ثم إنّهم استدلّوا على هذه المسألة أيضاً بأنّ العقاب حقّه تعالى فيحسن إسقاطه مع أنّ فيه نفعاً للعبد من غير ضرر لأحد (٤). أما دليلهم على أنّ مَن عُدّ بن من العصاة لا يخلّد في النار فهو أيضاً عين ما استدل به السلف من مثل قوله على الله لا إله إلا الله دخل الجنة قالوا: وليس ذلك استقامة الكلام: خاصاً بما قبل دخول النار بل قد يكون بعده. وهي مسألة العقو التام (٥). ومن أدلتهم أيضاً قوله على : «يخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان الى غير قوله على المنار الله عنه المنار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان إلى غير

<sup>(</sup>۱) انظر: اتحاف المريد بجوهرة التوحيد، تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ، ص١٧٣، ط سنة ١٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني، المصدر السابق ص١٧٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص١٧٤.

ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها عند بيان مذهب السلف في هذه المسألة والتي يتفق الأشاعرة معهم فيها.

وقصارى القول في هذه المسألة: أنَّ الأشاعرة يتفقون مع السلف فيها من ناحية الاعتقاد وطريقة الاستدلال، ولزيادة التفصيل والبيان يرجع لما تقدَّم تقريره في مذهب السلف، والله الموفَّق.



### المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة

ذهب الأشاعرة في هذه المسألة إلى أنَّ الإيمان الذي يتصف به الإنسان في الحال مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيه وإنما يجوز الاستثناء في هزيمان باعتبار الموافاة في المستقبل. وفي ذلك يقول التفتازاني في شرح «المقاصد» بعد ذكره للآراء الواردة في هذه المسألة يقول: (... الثالث وعليه التعويل ما قال إمام الحرمين: أنَّ الإيمان ثابت في الحال قطعاً من غير شكُّ فيه، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا الشكَّ في الإيمان الناجز. ومعنى الموافاة الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة، ولاخفاء في أنَّ الإيمان المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال، من الأشاعرة - (يبنون القول بأنَّ العبرة بإيمان الموافاة)(۱) وسعادتها بمعنى من الأشاعرة - (يبنون القول بأنَّ العبرة بإيمان الموافاة)(۱) وسعادتها بمعنى بكفر، وكذا السعادة والشقاوة، والولاية والعداوة، ... وبالجملة لا يشكّ المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في الحال، ولا في الجزم بالثبات والبقاء عليه في الحال، لكن يخاف سوء الخاتمة ويرجو حسن العاقبة، فيربط إيمان عليه في الحال، لكن يخاف سوء الخاتمة ويرجو حسن العاقبة، فيربط إيمان عليه في الحال، لكن يخاف سوء الخاتمة ويرجو حسن العاقبة، فيربط إيمان

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل المطبوع: ولعل الكلام فيه نقص واستقامته: يبنون القول بجواز الاستثناء على أنَّ العبرة... الخ.

الموافاة الذي هو آية النجاة ووسيلة نيل الدرجات بمشيئة الله جرياً على مقتضي قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْئَءٍ إِنِّ فَاعِلٌ ذَالِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَنَ لَشَاءً اللهُ ﴾ (١٠).

فإذا نتبيَّن مما تقدَّم أنَّ المسألة ذات شقين، أحدهما: عدم جواز الاستثناء في الإيمان الناجز، لأنَّ ذلك يُعتبر شكاً في الإيمان والشاك في إيمانه لا يُعتبر مؤمناً، فإذا سئل أمؤمن هو؟ جزم بالإيجاب لا بالتعليق بالمشيئة.

وثانيهما: جواز الاستثناء باعتبار واحد فقط، وهو أنَّ الإيمان المعتبر في النجاة من النار ودخول الجنة هو ما يختم به للإنسان فيستثنى من أجل أنَّه لا يدري ما يوافي الله به من الإيمان لأنَّ خاتمته مجهولة مع رجائه أن تكون حسنة. وهذا هو المذهب المشهور عن الأشاعرة.

كما ذكر البغدادي أنّهم مختلفون في ذلك وبيَّن اختلافهم بقوله: (والقائلون بأنَّ الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون في الاستثناء فيه فمنهم مَن يقول به، وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي، وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك، ومنهم مَن ينكره وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا، منهم أبو عبدالله بن مجاهد، والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرائيني)(٢).

ووجهة المجيزين ما تقدَّم ذكره، أما المانعون منه فلا دليل لهم إلا أنهم يعتبرون ذلك شكاً، والشكّ في الإيمان غير جائز. وينضم إلى أدلة المجيزين لهذه المسألة ما تقدَّم ذكره عند بيان مذهب السلف من مثل قوله عليه السلام عند زيارة القبور: «إنَّا إن شاء الله بكم لاحقون» وقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) التفتازاني سعد الدين، شرح المقاصد، ج٢ ص٢٦٣ ـ ٢٦٤، ط مطبعة الحاج محرم أفندي، سنة ١٣٠٥هـ.

 <sup>(</sup>۲) البغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي، أصول الدين، ص٢٥٣، ط١ مطبعة الدولة باستانبول، سنة ١٣٤٦هـ ١٩٢٨م.

﴿ لَتَذْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ حيث كان الاستثناء في أمر مقطوع به، والله أعلم.





### موقف السلف من آراء المتكلمين في الإيمان

#### وفيه فصول:

الفصل الأول: موقف السلف من المتكلمين في حقيقة الإيمان. الفصل الثاني: موقف السلف من المتكلمين في زيادة الإيمان ونقصه.

الفصل الثالث: موقف السلف من المتكلمين في حكم العصاة.

الفصل الرابع: موقف السلف من المتكلمين في مسألة الاستثناء.





جمعاً لشتات آراء المتكلمين في حقيقة الإيمان، أوجزها فيما يأتي فأقول:

إنَّ حاصل ما تقدَّم من الآراء في حقيقة الإيمان يمكن إجمالها في نوعين: مفرد ومركَّب. فالبسيط منها ثلاثة: ١ ـ التصديق الذي هو رأي المرجئة والمختار عند الأشاعرة وبعض الأحناف. ٢ ـ المعرفة وهذا رأي جهم بن صفوان الترمذي. ٣ ـ الإقرار فقط وهو ما ذهبت إليه الكرامية.

أما المركّب فاثنان: واحد منهما للمتكلمين من الأحناف وبعض الأشاعرة وهو التصديق والإقرار. وثانيهما: ما ذهب إليه السلف، والمعتزلة والخوارج من المتكلمين من أنّه تصديق، وإقرار، وعمل.

ويلاحظ من آراء المتكلمين السالفة الذكر أنّهم يُجمعون على تأخير العمل عن الركنية في الإيمان وعدم دخوله فيه ما عدا الخوارج والمعتزلة طبعاً. وإليك موقف السلف من هذا الرأى.

#### ١ \_ موقف السلف من المتكلمين في تأخيرهم العمل عن الإيمان:

لقد وقف السلف من هذا الرأي موقفاً ينكرون فيه صحته ويقررون ضده، فقد تقدِّم أنَّ السلف قالوا بدخول الأعمال في الإيمان، وأنَّها ركن

ثالث من أركانه، واعتبروا ما عدا هذا الرأي رأياً خاطئاً، معارضاً لِما ورد من نصوص تطلق على الأعمال إيماناً، فنصوص الكتاب والسنّة، مليئة بما يصعب حصره مما يدل على هذا الرأي. وكمثال لهذا الاستدلال الذي يتضمن الرد على الرأي المخالف، ما ذكره الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ـ رحمه الله ـ من نصوص صريحة ورتبها ترتيباً قصد به الرد على من أخر العمل عن الإيمان. وإليك بعضاً من النصوص التي أوردها والمنهج الذي سلكه، فقد وضع ـ رحمه الله ـ تراجم، وأدرج تحتها ما يدل عليه من آية أو حديث حيث قال: (باب أمور الإيمان) ثم ساق ما يدل عليه من آية أو حديث حيث قال: (باب أمور الإيمان) ثم ساق قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْهِرِّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْكِنَ الْهِرِّ مَن أَلْمَا لَهُ عَلَى حُيِّهِ وَالْكِنَ الْهِرِّ مَن الْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَالْمَرْبِينَ فِي الْمِالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَعِينَ الْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَلِي اللْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَ

وساق بعد هذه الآية حديث شُعب الإيمان. ثم بدأ بعد ذلك يعقد باباً لكل خصلة من خصال الإيمان فقال: (باب المسلم مَن سلِم المسلمون من لسانه ويده) (٦). ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: «المسلم مَن سلِم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر مَن هجر ما نهى الله عنه». وقال أيضاً: (باب قيام ليلة القدر من الإيمان) ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «مَن يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه».

و(باب الجهاد من الإيمان)<sup>(ه)</sup> و(باب تطوع قيام رمضان من الإيمان)<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٩١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص٩٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص٩٢.

و(باب الصلاة من الإيمان)(١) ثم ساق قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴿ ٢) الله غير ذلك مما ذكره رحمه الله. وقد عُرِف هذا المنهج واشتهر بين العلماء. وهو منهج قصد به الرد على المرجئة، ومَن وافقهم في إخراج العمل عن الركنية في الإيمان. ووجه الاستدلال بما تقدَّم ذكره: أنَّ كتاب الله وسنّة رسوله أطلقت على الأعمال اسم الإيمان، فالجهاد من الإيمان والصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة وجميع أعمال البرّ، فكيف يصحّ القول بأنَّ الأعمال ليست من الإيمان مع أنَّ الشارع الحكيم أطلق عليها إيماناً. وزعم خلاف ذلك باطل يشتمل على مخالفة واضحة، وصريحة لكتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، فواجبنا الاتباع فيما قرره الوحي.

وما قاله البخاري وقرره، هو بعينه رأي السلف جميعاً، وقد بدّعوا مَن خالفه وأنكروا عليهم رأيهم، وقد قرر هذا المعتقد، وبين هذا الموقف من جانب السلف (الإمام أحمد) في كتاب السنّة، حيث بيّن أنّ المذهب الصحيح هو القائل بتركّب الإيمان من أمور ثلاثة وأنّ الأعمال أحد هذه الأركان، وقرر الأدلة التي قال بها البخاري ومَن نحا نحوه ". فإذا السلف تمسكوا بالوحي الذي يؤمن به الجميع وردّوا على مخالفيهم بالنصوص الصحيحة الصريحة. وبالإضافة إلى هذه الطريقة المثلى في إثبات المعتقد والرد على الخصوم للإنسان وهو طريق الإلزام حيث ذكر البن تيمية عن أبي ثور قوله في الرد على أصحاب هذا الرأي: . . . فأما الطائفة التي ذهبت إلى أنَّ العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: ماذا الطائفة التي ذهبت إلى أنَّ العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: ماذا الراد الله من العباد إذ قال لهم: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَهَاؤُةُ وَءَاثُوا الرَّقُوار ولم يردُ بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إنَّ الله أراد الإقرار ولم يردُ العمل، فقد كفرت.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب السنَّة للإمام أحمد، ص٧٧ ـ ١٠٦، ط المطبعة السلفية، سنة ١٣٤٩هـ.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٧٢.

... وإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل ـ قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعاً، لِمَ زعمتم أنّه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر، وقد أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أنّ رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به، أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لا، قيل لهم: فإن قال: أقرّ بجميع ما أمر الله به، ولا أعمل به يكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم، قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أنّ الله أراد الأمرين جميعاً، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقرّ مؤمناً، ولا فرق بين ذلك.

فإن احتج فقال: لو أنَّ رجلاً أسلم فأقرَّ بجميع ما جاء به النبيُّ عَلَيْ أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما يُطلَق له الاسم بتصديق أنَّ العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً، ولو قال: أقرُّ ولا أعمل لم يُطلَق عليه اسم الإيمان ـ يعني أنَّه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقرً ولم يلتزم بالعمل لم يكن مؤمناً ".

فإذاً العمل ركن في الإيمان على رأي السلف والقول بإخراجه غير صحيح والسلف جميعاً ضد هذا الرأي الأخير لما له من نتائج خطيرة على الإسلام الذي هو دين عمل وكد وكفاح، لا يعرف الكلل، ولا يركن إلى السلبيات، بل يبحث عن الإيجابيات التي تحرك المسلم، وتدفع به إلى الإنتاج النافع، الذي يرتفع بمستوى هذا الدين إلى المكانة اللائقة، التي يجب أن نحاول الوصول بديننا الحنيف إليها. فالمسلمون كانوا في الصدر الأول مدركين لهذه الحقيقة، إذ ورد في وصفهم بأنهم كانوا رهبانا بالليل، أسودا بالنهار، فينبغي أن يسلك المسلمون في هذا العصر، وفي كل زمان بعده، مسلك أولئك الرجال الذين كانوا خير مثل في تطبيق تعاليم هذا الدين الحنيف. وهذا المسلك لا يتناسب معه إلا رأي السلف الصالح، الذي

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص٣٣٢.

يجعل العمل جزءاً من الإيمان الذي هو بعينه الإسلام عندهم، وعند بعضهم ملازم له ملازمة الروح للجسد. أما تلك الآراء التي تبعد العمل عن الإيمان ففيها تثبيط للهمم، وتقاعس عن العمل الجاد المثمر، الذي يطلبه الإسلام، مع أنّه ينبغي هنا من باب الإنصاف مأن نفرّق بين الرأيين اللذين تضمنا تأخير العمل عن الإيمان. فأحد الرأيين كما اتضح لنا في موضعه، إباحي بالمرة، ينادي صراحة بما يخالف تعاليم الإسلام أمراً ونهياً، فيقول للإنسان صدق بقلبك وكفى، ثم اسلك ما شئت من طرق الشرّ والضلال، وهو ما تضمنه قولهم: لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم غلاة المرجئة، ولا أحد يشكّ في تفاهة هذا الرأي وخطره على الإسلام.

أما الرأي الآخر الذي تضمن تأخير العمل عن الإيمان، فإنّه وقف إلى جانب السلف في إنكار الرأي السالف للمرجئة، إذ قال أصحابه بوجوب الإتيان بالعمل، ومَن قصّر فيه فليعرف أنّه في خطر كبير، إذ أنّه معرّض لعقاب الله تعالى. ولا شكّ أنّ هذا الأخير أخف من ذاك، بل هو في نظري مقارب لمذهب السلف في اعتبار الأعمال. وإنما الخلاف في كون السلف يجعلونه ركناً داخلاً في الإيمان، وأطلقوا عليه اسم الإيمان أما هؤلاء فقالوا ليس ركناً ولا يُطلَق عليه إيمان، وهو موضع النقد والمخالفة التي تقدّم ليس ركناً ولا يُطلَق عليه إيمان، وهو موضع النقد والمخالفة التي تقدّم

مَن جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . . وكذلك سائر الأئمة، لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحمد بن حنبل، فإنّه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله (أنا ونحن) ونحو ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة.

... ويهذا احتج على مذهبه من أصحابه مَن قال أنَّ في القرآن مجازاً... والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيم، قالوا: ولم يرِدُ أحمد بذلك أنَّ اللفظ استعمل في غير ما وضع له...

ثم يقال ثانياً: هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لِمَن فرَّق بينهما حد صحيح، يميِّز بين هذا وهذا، فعلم أنَّ هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم مَن لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع، مخالفون للعقل وذلك أنَّهم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر (1).

فمما تقدَّم نفهم أنَّ السلف ينكرون أن يكون في القرآن مجاز، ولا حتى في اللغة، وعلى فرض وجوده فالقرآن يخلو منه.

غير أني أقول: إنَّ القرآن قد يشتمل على مجاز في بعض سوره، غير أنَّ كل آية فيه تقرر عقيدة فإنَّها تدل عليها دلالة حقيقية، ودعوى المجاز في هذا النوع من نصوص القرآن دعوى باطلة، وإنما خطر الاختلاف في العقائد، كان منبعه حكاية المجاز، إذ جنى على العقيدة الإسلامية جناية كبيرة، وأحدث بين أهلها الفرقة في كثير من أفكارهم وتصوراتهم.

ثم على فرض اشتمال القرآن ككل على مجاز ـ وهذا ما لا يقرّه السلف ولا كل ناشد للحقيقة فإنّه لا بدّ من قرينة تصرفه عن ظاهر معناه الأصلي، ولا قرينة هنا يمكن أن نصرف بها النصوص السالفة الذكر عن ظاهر معناها الدال على أنّ الأعمال من الإيمان. ثم على فرض وجوده

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص٧٢ ـ ٨٠.

أيضاً، فإنَّه لا يمكن أن يستعمل على هذا النطاق الواسع، فكثرة النصوص الواردة في هذا الموضوع تدفعنا إلى القول بأنَّ المجاز لو كان وارداً هنا لكانت نصوصه قليلة، ولكن كثرة التكرار فيه تأكيد لا يقبل الجدل على أنَّ العمل من الإيمان حقيقة لا مجازاً، وكل رأي غير هذا الرأي فلا اعتبار له.

### ٢ \_ موقف السلف من المتكلمين في تصورهم لحقيقة الإيمان:

أما آراؤهم في حقيقة الإيمان من الاقتصار على شيء واحد هو التصديق وحده، أو المعرفة وحدها، أو الإقرار، أو أنّه إقرار وتصديق فقط فهذا خطأ أيضاً والسلف رحمهم الله جمعوا هذه الآراء بأن قالوا الإيمان تصديق وإقرار وعمل وكل رأي غير هذا فهو باطل ينتج عنه إهمال جوانب أخرى دلّ الوحي عليها. إذ ورد في كتاب الله تعالى ما يدل على أنّ تصديق القلب إيمان كقوله تعالى: ﴿مَن كَفَر بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُكَرِهُ وَقَلْبُمُ مُظْمَيِنٌ بِالْإِيمَينِ وَلَكِن مَن شَرَع بِاللّمَقْرِ صَدّرًا فَعَلَتْهِمْ غَضَبٌ مِن الله وأَلْهُمْ مُطْمَينٌ بِالإِيمَان بالقلب تصديقاً واعتقاداً وهي ما ركن إليه أصحاب دالة على وجوب الإيمان بالقلب تصديقاً واعتقاداً وهي ما ركن إليه أصحاب القول بالتصديق فقط. إلا أنّهم أهملوا ما سواها من النصوص الآتية التي تدل على الإقرار وما تقدَّم ذكره مما يدل على العمل.

فمما يدل على وجوب الإيمان باللسان نطقاً قوله تعالى في سورة السبقرة: ﴿ قُولُوا مَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اِلْمَامِدَة وَلِشَكِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِي النَّبِيُونَ مِن دَيِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَا عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنتُم بِهِ فَقَدِ الْهَندُوا وَإِن فَارَقُ اللهِ مُسْلِمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

وقال عليه السلام: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...» وغير ذلك مما تقدَّم ذكره. قالوا: هذه أدلة على وجوب

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٦ - ١٣٧.

الإيمان باللسان نطقاً. أما الأعمال فقد تقدَّم بعض النصوص التي تدل أيضاً على أنَّها إيمان. وكلها أدلة شرعية يؤمن بها الجميع، فلا مجال لإنكارها أو تأويلها بغير ما تحتمل من معنى. أما أدلة المتكلمين على مذاهبهم فإنَّ أكثر ما فيها أنَّها تدل على ذلك الجانب الذي أخذوا به، ولكنها لا تدل على إبعاد الجوانب الأخرى. أما ما ادَّعوه من الحصر، وظنوا أنَّ أدلتهم ترشد إليه، فإنَّ ذلك غير صحيح، ونبدأ أولاً بنقاش مَن قال بأنَّ الإيمان هو التصديق فقط. وقد سبق بسط أدلتهم في مواضعها فلا داعي لإعادتها (وقد ذكر أدلتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بعدها: وللجمهور من أهل السنَّة وغيرهم عن هذا أجوبة. ثم ذكر أجوبة السلف التي نوجزها فيما يأتي:

- ١ دعوى إجماع أهل اللغة على أنَّ الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، يقال: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟
- ٢ أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو، والأصمعي، والخليل ونحوهم، أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول، فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان، فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك.
- ٣ \_ أنّه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنّهم قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنّه قاله واحد أو اثنان، فليس هذا إجماعاً.
- أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنّهم قالوا: معنى هذا اللفظ
  كذا وكذا، وحيئئد فلو قدر أنّهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أنّ

<sup>(</sup>١) انظر ما ساقه الباقلاني في ذلك عند بيان مذهب الأشاعرة، ص١٥٥، ١٥٦ من هذا البحث.

الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي علام الله أريد به معنى ولم يرده، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى.

 أنَّه لو قدر أنَّهم قالوا هذا، فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن؟ إنَّهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق، فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، قيل فليكن، ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لِما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا عرباً، وقد فهموا ما أريدَ به وهم الصحابة ثم الصحابة بلَّغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنى، وعرفنا أنَّه نزل بلغتهم، عرفنا أنَّه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض، والليل والنهار، والشمس والقمر. ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذُّر علينا ذلك في جميع الألفاظ، لا سيما إذا كان المطلوب أنَّ جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإنَّ هذا يتعذَّر العلم به. والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك، بل الصحابة بِلُّغُوا معانى القرآن كما بِلُّغُوا لفظه.

٦ - أنّه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنما استدلً من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان يؤمن بالجنة والنار، وفلان يؤمن بعذاب القبر، وفلان لا يؤمن بذلك، ومعلوم أنّ هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة، لمّا صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر. ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان مؤمن يؤمن بالجنة والنار، وفلان لا يؤمن بذلك.

والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده، فليس مراده ذلك وحده بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإنَّ مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه.

- أن يقال: مَن قال ذلك، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف، بدون خوف ولا رجاء، بل يصدِّق بعذاب القبر ويخافه، ويصدِّق بالشفاعة ويرجوها، وإلا فلو صدق بأنَّه يعذَّب في قبره، ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً لم يسمُّوه مؤمناً به. كما أنَّهم لا يسمُّون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار، دون المعرِض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنَّه حقّ. كما لا يسمُّون إبليس مؤمناً بالله، وإن كان مصدِّقاً بوجوده وربوبيته ولا يسمُّون فرعون مؤمناً، وإن كان عالماً بأنَّ الله بعث موسى، وأنَّه هو الذي أنزل الآيات، وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم ولا يسمُّون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول، وإن كانوا يعرفون أنَّه حقّ، كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في كلام العرب أنَّ مَن علم وجود شيء مما يخاف ويرجى، ويجب حبه وتعظيمه، وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه بل يجحد به ويكذب بلسانه، أنَّهم يقولون: هو مؤمن به، بل ولو عرفه بقلبه، وكذب به بلسانه، لم يقولوا: هو مصدِّق به. ولو صدَّق به مع العمل بخلاف مقتضاه، لم يقولوا: هو مؤمن به. فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادَّعوه. وقوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنا ﴾ فإنَّ هذا استدلال بالقرآن، وليس في الآية ما يدل على أنَّ المصدِّق مرادف للمؤمن، فإنَّ صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنَّه مرادف للآخر.
- ٨ ـ قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. من أين له هذا النفي
  الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم.
- ٩ أنَّه لو فرض أنَّ الإيمان في اللغة التصديق، فمعلوم أنَّ الإيمان

الشرعي ليس هو التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول على وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة ومعلوم أنّ الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام، كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام، ومعنى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام، فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنّه حيوان، وأنّه ناطق.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۸۳.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢٥.

- ١١ أنَّه إذا قيل: إنَّ الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة وقد جرى عرفهم أنَّ الاسم يكون مطلقاً وعاماً، ثم يدخل فيه قيد أخصُّ من معناه كما يقولون: ذهب إلى القاضى والوالي والأمير، يريدون شخصاً معيَّناً يعرفونه دلَّت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص، وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة، إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرَّفهم قبل ذلك أنَّ المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا، أو الدعاء الذي صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون بلغتهم التصديق فإنَّه قد يبيِّن أنى لا أكتفى بتصديق القلب واللسان، فضلاً عن تصديق القلب وحده، بل لا بدُّ أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ تُلُومُهُم ﴾ (٢) . . . ومثل هذا كثير في الكتاب والسنَّة كقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقوله ﷺ: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وأمثال ذلك. فقد بيَّن لهم أنَّ التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به، هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه. وهذا بيِّنٌ في القرآن والسنَّة من غير تغيير للغة ولا نقل لها.
- 11 ـ أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو نقل لتواتر، قيل: نعلم. وقد تواتر أنّه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة. وأراد بالإيمان ما بيّنه بكتابه وسنّة رسوله من أنّ العبد لا يكون مؤمناً إلا به، كقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ...﴾ وهذا متواتر في القرآن والسنّة، ومتواتر أيضاً أنّه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>۲) الأنقال: ۲.

17 - قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنّه عربي عن ظاهرها، فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن، وسلبت الإيمان عمّن لم يعمل، أصرَحُ وأكثرُ من هذه الآيات. ثم إذا دلّت على أنّه عربي، فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربياً. ولهذا لمّا خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك، لم يقولوا: هذا ليس بعربي، بل خاطبهم باسم المنافق، وقد ذكر أهل اللغة أنّ هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، ولم يقولوا: إنّه ليس بعربي، لأنّ المنافق مشتق من نفق إذا خرج فإذا كان اللفظ من لغتهم، وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربياً(۱)... فهذه المناقشات من جانب السلف تؤدي إلى أنّ الصحيح هو أنّ الإيمان تصديق وعمل وليس تصديقاً فقط.

أما ما ذهب إليه الجهمية من أنَّ الإيمان هو المعرفة المجردة. فهذا أيضاً رأي فاسد إلى أبعد الحدود، وقد وقف السلف منه موقف الرفض والإنكار، ورأوا فيه خطراً يهدد الإسلام، وهو وإن كان يشارك المرجئة الرأي في مذهبهم، فإنَّه أشد خطراً وأكثر فساداً، إذا المعرفة أمر فطري في جميع البشر، فلا أحد ينكر أنَّ الله هو الربّ الخالق لكل شيء، سوى الدهريين والملاحدة. وبناءاً على هذا فقد قال جهم بتساوي الناس في هذه المعرفة، وذلك بدوره يؤدي إلى تساويهم في الإيمان إذ المعرفة لا تتبعض، وإنما هي شيء واحد لا تعدد فيه.

وهذا مذهب واضح البطلان عقلاً وشرعاً. ووجه بطلان هذا المذهب أنّه يدخل في الإيمان ما ليس منه ويقتصر على المعرفة وحدها، ويجعل الناس في الإيمان سواسى سواء في ذلك النبيّ والوليّ والمجرم والمشرك واليهودي، وكل كافر بأي نوع من أنواع الكفر، ولا يوجد ثمّة عقل سليم يسوي بين هذه العناصر وبين أنبياء الله وأوليائه وفي إيضاح فساد هذا

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المناقشات في كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١٠٢ ـ ١٠٩، ط المكتب الإسلامي، دمشق.

المذهب يقول شارح «العقيدة الطحاوية»: (... لازمه أنَّ فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنَّهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَزَلَ هَكُولُآءَ إِلَّا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِر﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَحَصَدُواْ بِهَا وَاسْتَقَنَتُهَا أَنفُسُهُم ظُلْمًا وَعُلُواً فَانظُر كَيْف كَانَ عَلِقِبَةُ المُفْسِلِينَ ﴿ (٢) وأهل الكتاب كانوا يعرفون وعُمُون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به، بل كافرين به، معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنًا فإنَّه قال:

ولقد علمت بأنَّ دِين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبَّة لوجدتني سمحاً بذاك أمينا

بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان! فإنَّه لم يجهل ربَّه، بسل هـو عـارف بـه: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (٢) : ﴿قَالَ رَبِّ عِالَمُ أَغُويَنَكُمْ أَخُويَنُ ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعُثُونَ ﴾ (١) : ﴿قَالَ فَيِعِزَّئِكَ لَأُغُويَنَكُمُ أَجُمُعِينُ ﴿ اللَّهُ مِعْلَى اللَّهِم هو المجهل بالربِّ تعالى ولا أحد أجهل منه بربه فإنَّه جعله الوجود المطلق، وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافراً بشهادته على نفسه) (١).

فهذه إلزامات أوردها شارح «العقيدة الطحاوية» على مذهب الجهم، وهي إلزامات تؤدي إلى فساد مذهبه بوضوح لأنَّ القول الذي يؤدي إليها وهي فاسدة لا يسعه إلا الالتزام بها فيكون كافراً لا ريب، أو ينكرها، ولا يمكن انفصال مذهبه عنها فيكون مذهبه فاسداً بالضرورة.

<sup>(1)</sup> Iلإسراء: 1.Y.

<sup>(</sup>٢) النمل: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٣٩.

<sup>(</sup>۵) ص: ۸۲.

 <sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الطحاوية، ص٣٧٣ ـ ٣٧٤، ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت.

وإذا اتضح فساد مذهب الجهم هذا الذي يجعل الإيمان مجرد المعرفة، ننتقل إلى بيان موقف السلف من مذهب الكرامية القائل بأنّ الإيمان هو شيء واحد فقط وهو الإقرار باللسان حذراً من تبعيضه، وهذا رأي يراه السلف فاسداً أيضاً، لأنّه يؤدي إلى القول بإيمان المنافقين وهذا ما لا يقول به مسلم، وليس هذا إلزاماً لهم بل قالوا به حقيقة لكن تقدّم أنّ ابن تيمية يرى أنّ خلافهم للسلف إنما هوفي الاسم فقط. أما الحكم فيرون أنّهم في الآخرة يلقون ما أوعدهم الله به من النار، وإيمانهم بألسنتهم غير نافغ لهم في الآخرة، لأنّ الحكم الأخروي يستلزم مطابقة الباطن للظاهر، ولكن الكرامية أخطؤوا في تسمية المنافق مؤمناً وإن كانت تجري عليه أحكام الدنيا لكونه اتقى بادعاء الإيمان بلسانه فليس لنا إلا الظاهر. ولكننا إذا عرفنا المنافق فليس له منا إلا ما سمّاه الله به.

ورأى الكرامية هذا وإن كان فاسداً أيضاً، غير أنَّ رأي الجهمية أفسد وأكثر خطورة منه. أما مذهبهم في العصاة فهو عين مذهب المرجئة إذ أنَّ من أقرَّ بلسانه فهو مؤمن مهما عمل بشرط أن يطابق ظاهره باطنه. وسيأتي النقاش في مسألة العصاة إن شاء الله. ومذهب الكرامية هذا وما استدلُّوا به عليه إنما يؤدي إلى القول بأنَّ الإقرار أحد أركان الإيمان التي قال بها السلف. أما الحصر فيه فلا دليل عليه أبداً مثله كمثل غيره من المذاهب المفردة في الإيمان فالتصديق والعمل تقدمت الأدلة على ضرورته وكذلك الإقرار باللسان.





تقدَّم لنا أنَّ أغلب المتكلمين ذهبوا إلى القول بأنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص سواء منهم من جعله شيئاً واحداً أو جعله مركَّباً من شيئين فأكثر، ما عدا المعتزلة كما مرَّ بيان ذلك في موضعه، إذ أنَّهم ذهبوا إلى أنَّ الإيمان يزيد وينقص من جهة التكاليف فقط، أما الزيادة والنقصان التي قصدها السلف فلم يذهب إليها المعتزلة. لذلك فإنَّهم يدخلون في جملة المتكلمين الذين قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصه، وكذلك من الأشاعرة كما تقدَّم مَن قال إنَّ الإيمان هو التصديق فقط، ومع ذلك قال بزيادة الإيمان ولم يقولوا كما قال السلف أنَّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لأنَّ الأعمال عندهم ليست إيماناً وهؤلاء يكفي في نقاشهم ما تقدَّم من أدلة على دخول العمل في الإيمان فيكون الإيمان يزيد وينقص من جهة العمل، وتأتي زيادة التصديق انعكاساً للمحافظة على الأعمال، ونقصانه نتيجة للتقصير فيها.

وعلى كل حال فجميع من قال من المتكلمين بعدم زيادة الإيمان ونقصه، فإنَّ السلف رحمهم الله تعالى، وقفوا موقف المنكر لهذا المذهب، والمشنّع عليه، لأنَّ فيه مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الكتاب والسنّة.

وإذ قد ثبت فيما تقدَّم فساد رأيهم في إخراج العمل عن الإيمان، فإنَّ ذلك أيضاً يلزم منه فساد رأيهم في قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصه لأنَّ

الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والأعمال، والأعمال يتفاوت الناس في الإيمان بها، فيلزم من ذلك تفاضلهم في الإيمان وعدم تساويهم فيه.

كما أنَّ النصوص المصرِّحة بالزيادة في الإيمان، لا يسع أحداً إنكارها أو تأويلها بما لا يتفق مع مقاصد التشريع.

فقد استهلَّ الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ كتاب الإيمان من صحيحه بإيراد النصوص القرآنية المصرِّحة بلفظ الزيادة في الإيمان، حيث قال ـ رحمه الله ـ: وهو قول وفعل ويزيد وينقص، قال الله تعالى: ﴿ لِيَرْدَادُوا إِيمَنا مُعَ إِيمَننِم الله تعالى: ﴿ لِيَرْدَادُوا إِيمَنا مَعَ إِيمَننِم الله تم ذكر ثماني آيات تنطق صراحة بزيادة الإيمان، فأي دليل بعد هذا الدليل وهل من اللائق أن نسلك طريقاً غير طريق القرآن، وأن نؤول هذه النصوص بما لا تحتمل، كما فعل أصحاب أبي حنيفة، إذ أوَّلوها بزيادة المؤمن به، وأنَّ ذلك انتهى بانتهاء نزول الوحي. وأنَّه إنما كان في حق الصحابة، فأي دليل على هذا التخصيص، ثم إنَّ النقصان لازم لِما يقبل الزيادة دون جدال.

وقد تقدَّم ذكر الأوجه التي بها يزيد الإيمان، والنص هو المآل أولاً وآخراً فما دام القرآن نطق بزيادة الإيمان فليس مع القرآن رأي، وما دام العقل لا يستسيغ التسوية بين المجرم والولي، فضلاً عن أنَّ الشرع لا يقرّ ذلك، فكيف لنا أن نحكم بالتسوية بينهما.

وعلى كل حال، فقد ثبت أنَّ الأعمال من الإيمان والأعمال مما يتفاوت الناس في الإتيان به على الوجه المطلوب، فذلك يؤدي بدوره إلى تفاوتهم في الإيمان.

ثم إنَّ التصديق نفسه الذي اعتبره المرجئة، والأشاعرة هو الإيمان: يزيد وينقص. ومنهم مَن ذهب إلى زيادة الإيمان الذي هو التصديق ونقصانه، كما عرفنا ذلك عند بيان مذهب الأشاعرة فقد قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَيْ وَلَاكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمِينَ فَلْكِي فَالتصديق موجود، لدى إبراهيم عليه السلام، ولكن طلب زيادة فيه باطمئنان القلب.

وقد عرفنا من مذهب السلف أنَّ الإيمان بشقيه التصديق والعمل كلاهما يزيد وينقص، يزيد إلى درجة الكمال، وينقص حتى أضعف درجاته. وقد تقدَّم قول مالك بن دينار: (إنَّ الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل، وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل، وفرع، وثمرة وظل ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده، جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها أو كثر عليها الدغل فأضعفها، أو أهلكها، أو أيسها كذلك الإيمان)(١).

وبهذا كله يبطل قول المتكلمين أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنَّ أهله فيه سواء. فما دام النص يصرِّح بزيادة الإيمان، تصريحاً لا يقبل التأويل، أو العدول عن الظاهر وما دمنا متبعين لا مبتدعين فليس أمامنا إلا طريق واحد هو مسايرة النصوص فيما تدل عليه ودلالة النصوص، لا سيما في أمور العقيدة واضحة لا تعقيد فيها. وإنَّه لَمن الخطأ الشنيع، أن نتكلَّف تأويلات وفلسفات، ما أنزل الله بها من سلطان، حتى نعدل بالنص عن ظاهر دلالته، إلى معانِ بعيدةٍ عن روحه، تؤدي إلى الانحراف بالنصوص عن خط سيرها الذي رُسم لها وهدفها الذي وردت من أجله.

وزيادة الإيمان وردت بصراحة في نصوص كثيرة، والإنسان إذا عرف أنّ إيمانه يزيد بزيادة العمل الذي هو جزء منه وينقص بنقصانه، فإنّه يتحرى الزيادة دائماً، ويتجنب ما يؤدي به إلى النقصان، فيكون دائم الحذر من العواقب الوخيمة التي تؤثر في إيمانه بمخالفة أوامر الله ورسوله. وبالعكس إذا عرف أنّ إيمانه تام لا يعتوره نقصان بحال، فإنّه قد يتجرأ على انتهاك الحرمات بحجة أنّها غير مؤثرة في إيمانه، وغير مطلوبة من أجل تقوية الإيمان، وهذا هو موضع الخطر في ذلك المذهب الذي يخالف النص مخالفة ظاهرة. فإذاً هنا موقفان متشابهان للمتكلمين في زيادة الإيمان ونقصه:

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص١٨٨.

أحدهما: القول بأنَّ الإيمان إذا ذهب بعضه، ذهب كله.

وقد منع السلف صحة هذا الرأي، وقالوا بأنَّ هذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإن أصحابه ظنوا أنَّه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبقَ منه شيء. وهذا هو ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج القائلون بأنَّ الإيمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث، قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبتَّ مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار.

ثانيهما: قول المرجئة على اختلاف فِرَقهم: لا تُذهِب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة منه شيء، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البرر والفاجر.

وقد ذكر هذين الموقفين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله والله عن أصحابه تدل ذكر بعد ذلك أنَّ النصوص الواردة عن رسول الله الله الله عن أصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله عن المنار مَن كان في قلبه مثقال ذرَّة من إيمان ولهذا كان أهل السنَّة والحديث على أنَّه يتفاضل (٢).

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف منهم، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حمّاد بن سلمة عن أبي جعفر، عن جدّه عمير بن حبيب الخطمي، وهو من أصحاب رسول الله على قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحانه، فتلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه ". وغير ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة فإذا كان هذا هو فهم صحابة رسول الله على ولم يوجد بينهم مخالف في ذلك إذ لو وجد لوصلنا وعرفناه، وما داموا عاصروا نزول الوحى، فهم ولا شكّ أعرف منا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

بدلائله، لا سيما والنص ماثل أمامنا. ونحن نلاحظ مطابقة فهمهم واستنتاجهم لِما نجد من النصوص وقصارى القول: إنَّ المسلك الوحيد الذي لا يسعنا إلا نهجه هو طريق الوحي الإلهي وفهمه على غرار ما فهمه أصحاب رسول الله على عن دون تكلُف معانٍ جديدة بعيدة عن روح النص ودلائله.





عرفنا فيما تقدَّم أنَّ الخلاف فيما يتعلق بالعصاة، إنما حدث بين السلف وبين ثلاث طوائف:

- الطائفة التي لا تؤاخذ بالذنب مع الإيمان، إذ لا يضرّ عندهم مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم غلاة المرجئة، بما فيهم الجهمية والكرامية كما تقدَّم.
- ٢ الطائفة التي سلبت العصاة اسم الإيمان فيما يتعلق بأحكام الدنيا وجعلتهم في منزلة بين المنزلتين، وأجازت معاملتهم في الأحكام الدنيوية كما يُعامَل بقية المسلمين، أما في الآخرة فيخلدون في النار، وهم المعتزلة.
- ٣ ـ وطائفة ثالثة حكمت بكفرهم ابتداء، فمن عصى فهو عندهم كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلّد في النار.

وهذه الطوائف الثلاث اتفقت على أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فقال: (وطوائف أهل الأهواء، من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كراميهم، وغير كراميهم، يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدَّعي الإجماع على ذلك، وخالفوا فيه الكتاب والسنَّة، وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل

الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه، مذموماً من وجه، ولا محبوباً مدعواً له من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه. ولا يتصور أنَّ الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار، وحُكيَ عن غالية المرجئة أنَّهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: إنَّ أهل الكبائر يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار، مقابلة أولئك)(١).

فإذاً هذه الطوائف الثلاث اتفقت على عدم اجتماع الإيمان والنفاق من الشخص الواحد وعلى عدم دخوله النار والخروج منها إلى الجنة، بل إذا دخل واحدة منها فإنّه لا يخرج منها أبداً، والمرجثة تقول: إنّه يدخل الجنة ابتداءً ولا يدخل النار، لأنّه عندهم مؤمن كامل الإيمان. وقد تقدّم تفصيل موقف كل طائفة عند بيان مذهبها.

والآن لنبدأ ببيان موقف السلف من مذهب المرجئة.

#### موقف السلف من المرجئة:

المرجئة \_ كما عرفنا \_ ترى أنَّ المؤمن العاصي كامل الإيمان فلا يؤثر عصيانه في إيمانه بالنقصان، وهو من أهل الجنة ابتداءً.

وقد أنكر السلف هذا المذهب، وشنّعوا على أهله تشنيعاً بليغاً، لأنّه يخالف كتاب الله وسنّة رسوله. حيث قالوا بأنّ العاصي ناقص الإيمان، وهل ولولا ذلك ما عُذّب، كما أنّه ناقص البرّ والتقوى باتفاق المسلمين، وهل يُطلَق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه القولان والصحيح التفصيل، فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة، قيل: هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص٣٠١.

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة، قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه من الخلود في النار، ويدخل به الجنة بعد أن يعذّب في النار، إن لم يغفر الله له ذنوبه. وبهذا قال مَن قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان (1).

ثم إنَّ آيات الوعيد التي وردت بحق العصاة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ يَأْكُونَ أَمُولُ آلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَسَبَمُلُوك النِّينَ يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَسَبَمُلُوك سَعِيرًا ﴿ اللهِ مَع قوله تعالى: ﴿أَنَهُن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾ (٢) مع حديث عبادة بن الصامت: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً...» إلى أن قال: ﴿فَمَن وَفَى مَنكُم فَأْجِرِه على الله، ومَن أصاب من ذلك شيئاً فعوقِب في الدنيا فهو كفارة له، ومَن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره فهو إلى الله، إن شاء عاقبه فبايعناه (٤).

وأمثال ذلك تدل على فساد مذهب المرجئة سواء القائل بكمال إيمان العاصي، وعدم مؤاخذته، والقائل بتساوي الناس في الإيمان، وقد قسّم الله تبارك وتعالى المؤمنين في القرآن بقوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِلٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم اللهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم سَابِنُ إِلَّخَيْرَتِ ﴾(٥). وقد زعم جولد تسيهر، المستشرق المعروف أنَّ المرجئة قد أتت بمذهب متسامح حين نادت بأنَّ الإيمان إذا كان قائماً لم يضر العمل، وإذا كان المرء غير مؤمن لم ينفعه العمل، لأنَّهم بذلك \_ في نظره \_ قد حسموا الخلاف الواقع بين الأتقياء من العلماء، وبين حكام بني أميَّة الذين مالوا إلى الفسق والفجور، وأنَّ رأياً غير رأيهم لا يستند إلى أساس متين (٢). ولا عجب من هذا المستشرق غير رأيهم لا يستند إلى أساس متين (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٦٤.

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: العقيدة والشريعة لأجناس جولد تسيهر، تعريب محمد يوسف موسى وآخرون، ص٥٧، ط١ سنة ١٩٤٢م.

حين يبرز مثل هذا الرأي، ويعتبره أصح وأسلم، لأنَّ ما يثلج صدره هو وأمثاله، أن يجدوا بين المسلمين من يدعو إلى القعود عن تطبيق تعاليم الإسلام، ويغري بارتكاب المحرَّمات، لأنَّ مثل هذا هو الذي يحقق لهم الغرض المنشود، وهو القضاء على الإسلام، مستخدمين المنتسبين إليه من فرق الضلال، ومن المنحرفين، كجنود لهم لإنفاذ هذا الغرض الخبيث وأتى لهم ذلك.

وعلى كل حال، فالمرجئة ممقوتة من جانب السلف جميعاً، ومذاهبهم في الإيمان واضحة البطلان.

#### الخوارج والمعتزلة:

هاتان الفرقتان اتفقتا بشأن مرتكب الكبيرة على أمر واختلفتا في آخر.

فالأمر الذي هو موضع الخلاف بينهما، هو الحكم الدنيوي لمرتكب الكبيرة فعند المعتزلة أنّه يسلب منه اسم الإيمان كلية، ويكون في منزلة بين المنزلتين، ويُعامَل كما يُعامَل بقية المسلمين في الدنيا.

أما الخوارج فحكموا بكفره ابتداء وخروجه من ملَّة الإسلام.

أما الأمر الذي هو موضع الاتفاق، فهو الحكم الأخروي له، وهو الحكم بتخليده في النار مع الكفار.

وقد وقف السلف من هذا المذهب موقف الإنكار أيضاً، فهو مذهب فيه جرأة على إصدار الأحكام وتعسف في الدليل.

أما من ناحية الحكم الدنيوي فقد أخطأ الفريقان بسلب المذنب اسم الإيمان، سواء من عامله في الدنيا معاملة المسلمين ومن حكم بكفره وخروجه من ملَّة الإسلام ابتداءً.

والنصوص الشرعية مصرّحة بضد هذا المذهب، ومعارِضة له معارَضة جازمة. فكتاب الله تعالى وسنّة رسوله على مليئان بالنصوص التي تخاطب

المذنب باسم الإيمان، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأُصِّلِحُوا بَيْنَهُمَّأَ﴾ وقوله سبحانه في شأن حاطب بن أبي بلتعة: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُرُّكُمْ أَوْلِيَآهُ . . . ♦ فسمَّى الطائفتين مؤمنين مع اقتتالهم وخاطب حاطباً باسم الإيمان مع ارتكابه لتلك الفعلة الشنيعة بمحاولة إخبار قريش بمسير النبيِّ ﷺ إليهم. وقال عليه السلام: ﴿إِذَا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . . . » إلى غير ذلك من النصوص التي تخاطب العصاة باسم الإيمان، فهل لنا أن نخالف هذه النصوص الصريحة فنحكم بخلافها، فهي تدل على أنَّ العاصى مؤمن وأنَّه يشتمل على وجهين أحدهما مذموم والآخر ممدوح. فالمذموم العصيان الذي وقع منه، والممدوح ما فيه من إيمان، فيُعطى ما له، ويُدان بما عليه، فله اسم الإيمان، والمعصية لا تطغى على إيمانه، فتذهبه كلية، بل تؤثر فيه بالنقصان، فيبقى مؤمناً بإيمانه، فاسقاً بمعصيته ومسألة المنزلة بين المنزلتين التي قال بها المعتزلة لا أصل لها، ولا دليل عليها والذي حملهم على تبنِّيها، ما يعرفونه ويقرُّون به من أنَّ العاصي معه أوجه من الخير لا يستطيعون أن يكفِّروه مع وجودها فيه، وعزَّ عليهم إبقاء إيمانه، مع أنَّ النصوص السالفة الذكر وغيرها واضحة الدلالة على وجوب تسميته مؤمناً .

أما مذهب الخوارج في القول بكفر مرتكب الذنب وخروجه من ملّة الإسلام ابتداءً فهو قول شنيع، وفيه جرأة لا نظير لها \_ وبطلانه أوضح من أن يُدلّل عليه بدليل. ومع شناعته، وفظاعته، فإنّ قولهم بتكفير صحابة رسول الله عليه أشنع وأفظع وهؤلاء قوم عصمنا الله سبحانه وتعالى من الاشتراك في سفك دمائهم، وإثارة الفتن بينهم، فيجب علينا الذبّ عنهم بكل ما أوتينا من حجّة، لأنّهم صحابة رسول الله على أيديهم أظهر الله هذا الدين، وعم بقاع الأرض وساد العدل والوئام \_ وقد قال فيهم رسول الله على أحدهم ولا نصيفه، أحدهم ولا نصيفه».

ثم إنَّ الاختلاف الذي وقع بين صحابة رسول الله على، لم يكن عن سوء نية وقصد أبداً، ولا يجوز لنا أن نشكً في إخلاص كلا الفريقين للحقّ، فالكل مجتهد فمن اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور، ومَن اجتهد فأصاب فله أجران. وقد اجتهد معارية فأخطأ، واجتهد عليّ فأصاب، والكل ينشد الحقّ دون ريب. يقول القاضي أبو بكر بن العربي في هذا الشأن: والذي تثلج به صدوركم أنَّ النبيَّ على ذكر في

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١٠.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۸۳.

الفتن، وأشار وبيَّن، وأنذر بالخوارج وقال: "تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ، فبيَّن أنَّ كل طائفة منهما تتعلق بالحقّ، ولكن طائفة علي أدنى إليه. وقال تعالى: ﴿وَإِن طَابِهِفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتُلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتَ إِحَدَنَهُما وقال تعالى: ﴿وَإِن طَابِهِفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتُلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُما بِالْعَدَلِ عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَنِلُوا اللِّي مَنِي مَنَّ يَغِيَّ اللّهُ فَي اللّهُ فَإِن فَاءَتَ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُما بِالْعَدِلِ وَالسلبهم اسم الأَخوَّة بقوله: ﴿إِنَّمَا اللّهُ وَقَالَ فِي الحسن: بالتأويل ولا سلبهم اسم الأَخوَّة بقوله: ﴿إِنَّمَا اللّهُ وقال في الحسن: النوي وقال في الحسن: النوي هذا سيّد، ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فحسن له خلع نفسه وإصلاحه، ... فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع، ولم تخرج عن طرق الفقه، ولا عدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة، والمخطىء أجراً واحداً (٣).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناج السنّة» ما معناه: إنّ معاوية لم يكن ممّن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصاً على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه، وقتال صفّين للناس فيه أقوال: فمنهم مَن يقول: كلاهما كان مجتهداً مصيباً، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممّن يقول كل مجتهد مصيب، ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وتقول الكرامية كلاهما إمام مصيب، ويجوز نصب إمامين للحاجة ومنهم مَن يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه، وهذا قول طائفة منهم. ومنهم مَن يقول: عليّ هو المصيب وحده، ومعاوية مجتهد مخطىء، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي تحقيق الشيخ محب الدين الخطيب، ص١٦٨ ـ ١٧١.

وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي من أصحاب الإمام أحمد وغيره، ومنهم مَن يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال، وكان ترك القتال خيراً للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن عليّ كان أقرب إلى الحقّ من معاوية. والقتال قتال فتنة، ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خيراً للطائفتين مع أنَّ عليّاً كان أولى بالحقّ ـ وهذا قول أحمد، وأكثر أهل الحديث، وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة. وهو قول أسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأكثر من بقيّ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولهذا كان مذهب أهل السنّة الإمساك عمّا شجر بين الصحابة فإنَّه قد ثبتت فضائلهم، ووجبت موالاتهم ومحبتهم (۱).

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب في هذا الشأن: (أهل السنّة المحمدية يدينون شه على أنَّ عليًا ومعاوية ومَن معهما من أصحاب رسول الله على كانوا جميعاً من أهل الحقّ، وكانوا مخلصين في ذلك، والذي اختلفوا فيه، إنما اختلفوا فيه عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه. وهم - لإخلاصهم في اجتهادهم - مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ وثواب المصيب ضعف ثواب المخطىء، وليس بعد رسول الله على بشر معصوم عن أن يخطىء. وقد يخطىء بعضهم في أمور ويصيب في أخرى وكذلك الآخرون أما من مرق عن الحقّ في إثارة الفتنة الأولى على عثمان فلا يُعدُّ من إحدى الطائفتين اللتين على الحقّ، وإن قاتل معها والتحق بها، لأنَّ الذين تلوثت أيديهم ونيَّاتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان ـ كائناً مَن كانوا ـ استحقُّوا إقامة الحدِّ الشرعي على أمير المؤمنين عثمان ـ كائناً مَن كانوا ـ استحقُّوا إقامة الحدِّ الشرعي عليهم، سواء استطاع وليُّ الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع وفي حال عدم استطاعته فإنَّ مواصلتهم تسعير القتال بين صالحي المسلمين

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنَّة النبَويَّة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج٢ ص٢٦٤.

كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي ـ كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها ـ يُعدُّ إصراراً منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. فإذا قلنا إنَّ الطائفتين كانتا من أهل الحقِّ فإنما نريد أصحاب رسول الله على الذين كانوا في الطائفتين، ومَن سار معهم على سنَّته على من التابعين. ونرى الذين كانوا في الطائفتين، ومَن سار معهم على سنَّته على من التابعين. ونرى أنَّ علياً المبشر بالجنة أعلى مقاماً عند الله من معاوية خال المؤمنين، وصاحب رسول ربِّ العالمين، وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندس فيهم طوائف من أهل الشرِّ، فإنَّ مَن يعمل مثقال ذرَّة خيراً يرَه، ومَن يعمل مثقال ذرَّة شراً يرَه، ومَن يعمل مثقال ذرَّة شراً يرَه،

ثم ذكر بعد ذلك ما رواه ابن كثير في تاريخه عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم أنّه قال \_ وقد ذكر أهل صفّين: (كانوا عرباً، يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنّة الإسلام، فتصابروا، واستحيوا من الفرار. وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء، فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم)(٢). وقال الشعبي: (هم أهل الجنة، لقيّ بعضهم بعضاً فلم يفرّ أحد من أحد)(٣).

فهذا هو موقف أهل السنّة \_ وموقف كل منصِف \_ قديماً وحديثاً \_ من صحابة رسول الله على الله المواقف التي وقفها الخوارج من الجميع والشّيعة من أصحاب معاوية مع الغلو في شأن أهل البيت فإنّها ظاهرة الفساد والسّيعة من أصحاب معاوية مع الغلو في شأن أهل البيت فإنّها ظاهرة الفساد والبطلان بما تقدّم تقريره من كلام عن العلماء الأعلام، الذين لم يتكلموا في صحابة رسول الله على بسوء، بل قالوا بشأنهم ما يجب أن يقال، مستندين إلى الدليل القاطع، فلم يحكموا بهواهم ولم يتبعوا أغراضهم \_ بل قالوا بالعدل، وتكلموا بفصل الخطاب.

أما ما استدلَّ به الخوارج من نصوص لتكفير مرتكب الذنب فإنَّ للسلف عنها جوابين: أحدهما أنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَن لَدَ يَعَكُم بِمَا

<sup>(</sup>١) محب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من القواصم، ص١٦٨ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ج٧ ص٢٧٨، ط١ سنة ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

أَنزَلَ اللَّهُ نَأْوَلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَأَمثالُهَا كَفُر لا يَنقل عن الملَّة، بل كفر دون كفر، وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذا رأي جماعة من المفسرين كعطاء، وطاووس وغيرهما.

والرأي الثاني أنَّهم يكفرون باستحلالهم لذلك، فيحمل على مَن فعل الذنب مستجلاً له جاحداً لتحريمه أو وجوبه وهذا رأي ابن عباس وأصحابه (۱). فجميع النصوص التي يفهم منها كفر مرتكب الذنب، فإنما المراد بذلك فاعل الذنب مستجلاً له. وكذلك النصوص التي تنفي عنه الإيمان فإنما المراد بها نفى كماله.

وهكذا فإنَّ الخوارج قد تمسكوا بخيط العنكبوت، إذ أنَّ النصوص الأخرى المستفيضة التي تدل على بقاء إيمان المذنب ـ تدل على ذلك المعنى للنصوص المقابلة، وهو توفيق بحمد الله لا مدخل عليه.

## أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة:

فهو موضع اتفاق بين طائفتي الخوارج والمعتزلة، وهذا أيضاً فيه مكابرة للنصوص، وتضييق لرحمة الله الواسعة، وتبئيس من رجائه. والسلف رحمهم الله \_ ومن وافقهم ينظرون إلى هذا الرأي نظرة ناقدة، ومفنّدة لباطله فالمذنب مؤمن، مهما بلغ ذنبه، ودخوله النار أمر وارد، لأنَّه يستحقه ولكن الأمر الذي لا يمكن أن يحصل فهو تخليد المذنب في النار، إذ أنَّ النصوص المستفيضة تدل على خروج المذنب من النار وعدم تخليده فيها، كقوله على: «يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا مَن كان في قلبه حبة خردل من إيمان، فيخرجون منها. منها...) (٢).

وقوله على: «ويخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برّة

<sup>(</sup>١) انظر هذين الرأيين في جامع البيان للطبري، ج٦ ص٢٥٦ ـ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، ج١ ص٦٤.

من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من خير» وفي رواية «من إيمان» مكان «من خير» (١).

ومن الأحاديث الدالّة على خروج العصاة من النار وعدم خلودهم فيها حديث الشفاعة المشهور، وفي بيان هذه المسألة يقول شارح «الطحاوية»: النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمّته، ممّن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث، وعناداً ممّن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيّون والمؤمنون أيضاً. وهذه الشفاعة تتكرر منه على أربع مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المهاعة عنه قال: قال رسول الله على المهاعة عنه قال: قال رسول الله على المهاعة عنه قال: قال وسول الله على المهاعة عنه قال عديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال وسول الله على المهاعة عنه قال: قال وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله المهاعة عنه قال: قال الكبائر من أمّتي وواده الإمام أحمد وحمه الله.

وروى البخاري ـ رحمه الله ـ في كتاب "التوحيد" . . . عن أنس بن مالك . . . قال : حدَّنا محمد على قال : "إذا كان يوم القيامة، ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون : الشفع لنا إلى ربك . فيقول : لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم . . . " للى أن قال عليه السلام ـ : "فيأتوني فأقول : أنا لها، فأستأذن على ربّي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخرُّ له ساجداً، فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمَع لك، واشفع تُشفَع، وسل تُعطَ، فأقول : يا رب، أمّتي، فيقال : انطلق فأخرج منها مَن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرُ له ساجداً، فيقال : يا محمد، ارفع رأسك وقل يُسمَع لك، واشفغ تُشفَع وسل تُعط، فأقول : يا رب، أمّتي أمّتي، فيقال : إنطلق فأخرج منها مَن كان في قلبه مثقال ذرّة، أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم مثقال ذرّة، أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فيقال : يا محمد، ارفغ رأسك وقل يُسمَع لك، وسل تُعطَ، واشفع تُشفَع، فأقول : يا رب، أمّتي أمّتي، فيقول : إنطلق فأخرج مَن كان في قلبه أخرُ له ساجداً، فيقال : يا محمد، ارفغ رأسك وقل يُسمَع لك، وسل تُعطَ، واشفع تُشفَع، فأقول : يا رب، أمّتي أمّتي، فيقول : إنطلق فأخرج مَن كان واشفع تُشفَع، فأقول : يا رب، أمّتي أمّتي، فيقول : إنطلق فأخرج مَن كان

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه السابق ص١٠٣.

في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرِجه من النار، فأنطلق فأفعل $^{(1)}$ .

فهذه أدلة قاطعة على خروج المذنبين من النار وأنَّ مصيرهم إلى الجنة مهما عذُبوا، وأما الخلود فلا يكون إلا بالكفر، والذنب ليس كفراً. وأما الأدلة التي استدلُّوا بها على الخلود فهي محمولة أيضاً على الاستحلال ممَّن فعل الذنب مستجلاً له فهو كافر كما قال ابن عباس في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتِّس اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَلِاً فِيها وَلَهُ عَلَى عَدَابُ مُهِيبُ مُهِيبُ ﴿ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَلِاً فِيها وَلَهُ عَدَابُ مُهِيبُ مُهِيبُ ﴿ اللَّهَ مَع عَدَابُ مُهِيبُ مُهِيبُ اللَّهُ فِي الْوَلَاحِمُ الله على الله الميراث، وهي قوله سبحانه: ﴿ وَمُوسِيمُ الله فِي الْوَلَاحِمُ الله عَلَى الله الله الله الله المعنور المناس المعنور العنيمة نصف المورث من لا يركب الفرس، ولا يقاتل العدو، ولا يجوز الغنيمة نصف الممال، أو جميع المال، استنكاراً منهم قسمة الله، وخالفوا حكمه في ذلك الميت ونسائه، وإناث ولده، وخالفوا قسمة الله، وخالفوا حكمه في ذلك وحكم رسوله، استنكاراً منهم لحكمهما وهم المنافقون، ففيهم وفي أمثالهم نوحكم رسوله، استنكاراً منهم لحكمهما وهم المنافقون، ففيهم وفي أمثالهم نولت هذه الآية فهم من أهل الخلود في النار، لأنَّهم باستنكارهم حكم الله يصيرون كفاراً، ومن ملَّة الإسلام خارجين (٣٠ وكذلك يقال في كل نصً عصيرون كفاراً، ومن ملَّة الإسلام خارجين (١٠ وكذلك يقال في كل نصً ظاهره التخليد في النار، فالنصوص المقابلة ترشد إلى المراد، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری، ج۱۳ ص۱۷۳ ـ ٤٧٤، حدیث رقم دم. وهذا لفظ البخاری. ۷۵۱۰ وصحیح مسلم مع شرح النووی، ج۳ ص۵۳ ـ ۵۸. وهذا لفظ البخاری.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ج٤ ص٢٩١.



تقدَّم لنا أنَّ المتكلمين في الاستثناء على رأيين، فرأي يحرِّم الاستثناء كلية وهم المرجئة والأحناف.

ورأي آخر يحرّمه باعتبار، ويجيزه باعتبار آخر، وهم الأشاعرة. فيحرّمونه باعتبار الحال، ويجيزونه باعتبار المآل.

أما المرجئة فإنَّ السلف أنكروا صحة مذهبهم، لأنَّهم بنوا تحريم الاستثناء على أساس أنَّ الإيمان هو التصديق القلبي فقط، والاستثناء فيه لا يكون إلا عن شك فلا يجوز. وقد أثبتوا أنَّه تصديق وعمل، والاستثناء إذا كان عن شك، وأحسَّ الإنسان ذلك من نفسه فإنَّ السلف يوافقونهم على تحريمه، أما أن يحرم كلية بالاستناد إلى دعوى لم تصح وهي أنَّ الإيمان عبارة عن التصديق القلبي فحسب فإنَّ ذلك غير صحيح. والإيمان وإن كان مقطوعاً به فإنَّ السلف يرون جواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لورود الاستثناء في أمور مقطوع بها كما تقدَّم بيانه عند مذهب السلف من مثل قوله تعالى: ﴿ لَتَذَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَمِينِ كَ .

أما عن الأشاعرة فقد حرَّموا الاستثناء في الحال لأنَّه أمر مقطوع به، والسلف أجابوهم بجواز الاستثناء في ما هو مقطوع به كما تقدَّم. أما جواز الاستثناء باعتبار الموافاة، فإنَّ السلف في تجويزهم الاستثناء لم يجوِّزوه بهذا

الاعتبار، بل جوّزوه باعتبار أنَّ الأعمال جزء منه كما تقدَّم أيضاً، والأعمال لا يستطيع الإنسان أن يجزم باستكمالها فيعلق الإيمان بهذا الاعتبار. وفي بيان مخالفة مأخذ الأشاعرة في جواز الاستثناء في الإيمان لما عليه السلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أكثر المتأخرين الذني نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، ويقولون: الإيمان في الشرع: ما يوافي به العبد ربَّه وإن كان في اللغة أعمّ من ذلك، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمًّى الإيمان ما ادَّعوا أنَّه مسمًّاه في الشرع وعدلوا عن اللغة، فهلا فعلوا هذا في الأعمال، ودلالة الشرع على أنَّ الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة، بخلاف دلالته على أنَّ الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا عليه، فإنَّه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث، لم يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء ظنوا أنَّ الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم (١).

وعلى كل حال، فالسلف لا يجوّزون الاستثناء في الإيمان عن شك فيه، فالإنسان يستثني في إيمانه إذا سئل عنه قاصداً تجنب تزكية نفسه بادعاء استكمال الإيمان، لأنّه عبارة عن تصديق قلبي وأعمال، والأعمال لا يستطيع الإنسان ادعاء استكماله لها، وإلا فإنَّ الإنسان قاطع بتصديقه القلبي. غير أنَّ الاستثناء ورد في النصوص فيما هو مقطوع به أيضاً، وتحريم الاستثناء كلية بدعوى أنَّه شك لا يصح، لأنَّ ذلك إذا صحَّ فإنَّ معناه أنَّ النبيَّ على كان شاكاً حين قال في تسليمه على الموتى: «... إنَّا إن شاء الله بكم لاحقون»، وهذا ما لا يقوله مسلم. فالاستثناء جائز باعتبار الأعمال، لا في الاعتقاد القلبي، ولا في القول اللساني. وكما تقدَّم فإنَّ السلف يكرهون الجواب عن سؤال أمؤمن أنت بالإطلاق لأنَّ فيه ادعاء الستكمال الإيمان وتزكية للنفس، وهذا ادعاء غير لائق وتزكية لا تجوز السؤال أصلاً.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، كتاب الإيمان، ص١٢٠ ـ ١٢١.

## خاتمة البحث:

أما بعد، فقد تبيّن لنا من خلال دراستنا لمذهب السلف ومذاهب المتكلمين أنَّ منهج السلف في إثبات العقيدة هو المنهج السليم، الذي يجب أن يُتبَع، لذلك فإنَّ آراءهم في الإيمان هي التي تتماشى مع واقع هذا الدين، وغرضه الذي أتى من أجله، من تحقيق للعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَإِنَى وَآلَانِسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ الله عَلَا الله عَرضناها في مواضعها، بمقارنتها مع آراء المتكلمين تقريراً واستدلالاً، مطابقة لما قرره الوحي الإلهي، وأرشد إليه.

فالصحيح الذي يجب أن يقال هو أنَّ الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. فحقيقة الإيمان مركّبة من هذه الأمور الثلاثة، والوحي الإلهي الذي نزل ببيان العقيدة الصافية دلَّ على ذلك. ثم أنَّ هذا القول هو الذي يحقق الهدف المنشود من وراء التشريعات العملية والعقدية، التي حتَّ الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله و أَمَّة أُخرجَتُ للناس بها وتطبيقها في حياة هذه الأمّة، لتكون بحق خير أمّة أُخرجَتُ للناس والدّين الإسلامي الحنيف كما سبق أن قلتُ دين عمل وجد ومثابرة وطموح، يطلب من أتباعه أن يكونوا رهبانا بالليل وأسوداً بالنهار لتتحقق بذلك العزة والرفعة والغلبة لهذا الدّين وأهله. هذا الدّين الذي كان خاتمة الأديان، فكان خير من رتضاه الله تبارك وتعالى لخير أمّة ﴿الْيَوْمُ أَكُمْلُتُ لَكُمُ الْإِسُلَامُ دِيناً ﴾. وكيف نكون جديرين بهذه المكانة السامقة بين الأمم إذا نحن تقاعسنا عن الأخذ بالأسباب التي تصل بنا إليها، واكتفينا من صفة الإيمان بما احتواه القلب فقط، جاعلين العمل أمراً ثانوياً خارجاً عن نطاق الإيمان.

أما عن الصلة بين الإيمان والإسلام فقد توصلنا إلى أنَّهما يفترقان من حيث الحقيقة الشرعية لكلِّ منهما متلازمان في الوجود، لدلالة حديث جبريل، وحديث وفد عبد القيس على هذا المعنى، وأنَّ القول بالتلازم في الوجود حتى لكأنهما شيء واحد هو الذي تجتمع عليه النصوص الدالَّة على

الافتراق والاتحاد، مع ملاحظة أنَّ كليهما مراد من أجل كمال الإيمان لأنَّ الإنسان المسلم إذا قصَّر في الأعمال التي هي الإسلام فإنَّ هذا التقصير يؤدي إلى نقصان إيمانه لأنَّ الأعمال من الإيمان، فلا يخلو المسلم من إيمان به يصبح إسلامه، ولا إسلام به يصبح إيمانه، فهما متلازمان كتلازم الروح والجسد.

وتوصلنا أيضاً إلى أنَّ المذهب الحق الذي لا يدل الوحي إلا عليه دون سواه هو أنَّ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. وهذا المذهب أيضاً كما عرفنا هو الذي يجب أن يُعتقد لانسجامه مع النصوص القرآنية والحديثية الواردة في هذا الشأن. ثم إنَّ الغرض المنشود من هذا الدين لا يتحقق إلا بهذا الرأي، لأنَّ فيه مجالاً للتسابق من أجل الوصول إلى الكمال الذي يحقق للمسلم درجة أسمى في الدنيا والآخرة، فإذا عرف الإنسان المسلم أنَّ إيمانه فيه نقص ما لم يعمل بجميع ما طُلِب منه الكفّ عنه، فإنَّه يتحرك منه العمل به، ويكفّ عن جميع ما طُلِب منه الكفّ عنه، فإنَّه يتحرك بالعمل الجاد، ويتحرّى الابتعاد عن المعاصي، ليحقق بذلك أكبر قدر ممكن من الكمال الديني الذي يكون سبباً في نجاته من النار، ودخوله الجنة.

وتوصلنا أيضاً إلى أنَّ الحق الذي يجب أن يُتبَع هو القول بأنَّ مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وهو يوم القيامة تحت المشيئة بين المخوف والرجاء، فإن شاء الله عذَّبه، وإن شاء عفا عنه ابتداءً. ثم إن عذَّب فإن لا يخلد في النار، بل يخرج منها بعد أن يجازى فيها بقدر ذنوبه، ويدخل الجنة. وهذا الرأي أيضاً هو الذي يتماشى مع الوحي الإلهي، أما ما سواه فإنَّ فيه إجحافاً وتطرفاً ما أنزل الله به من سلطان، وفيه من المخالفة لكتاب الله وسنَّة رسوله ما لا يخفى على مَن له أدنى بصيرة.

أما عن مسألة الاستثناء فقد توصلنا إلى جواز الاستثناء وجواز تركه والاستثناء أولى، لأنَّ فيه بعداً عن ادعاء ما لا نستطيع الجزم بتحققه وهو كمال الإيمان، وفيه موافقة للنصوص الواردة بالاستثناء في الأمور المقطوع

بها. كما توصلنا أيضاً إلى تحريمه في حال الاستثناء عن شكُّ في الإيمان القلبي.

وجميع هذه النتائج التي توصلت إليها في بحثي تمثل مذهب السلف الصالح، وقد كان اختياري لها، واقتناعي بصحتها ناتجاً عن إيماني بوجاهة الأدلة التي استندوا إليها، وصراحتها في الدلالة على ما ذهبوا إليه.

ثم إنني لمًا تفحصت ما خالفها من آراء المتكلمين، وجدت فيها بعداً واضحاً عن دلائل الوحي، وتعسفاً شديداً في توجيه الاستدلال، فوجدت نفسي تنفر منها وتميل إلى تلك العقيدة الصافية النقية، التي تتسم بموافقة تامة للوحي الإلهي وحرصي شديد على تقرير معتقداته التي يرشد إليها، ويحثُّ على التمسك بها.

وقد زاد مذهب السلف قوة إلى قوته، ووضوحاً إلى وضوحه، تلكم الأجوبة التي أجابوا بها على أدلة المتكلمين، والتي تبيّن في وضوح تام انسجام مذهبهم مع جميع ما ورد من قرآن وسنّة حول هذا الموضوع.

وختاماً: أوجّه دعوتي إلى الأمّة الإسلامية قاطبة أن تحكّم كتاب الله وسنّة رسوله فيما شجر بينها، لأنّهما الفيصل بين الحق والباطل، وأن يتجردوا عن أهوائهم، ويتبّعوا السبيل الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليه، وأن يتأملوا في كتاب الله فسيجدون فيه العقيدة الصافية عن الشوائب، التي تعكر صفو هذه الأمّة وتبثّ الفرقة بين أبنائها، وأن يتجنبوا كل قول يخالفهما، بل وربما يؤدي إلى الكفر بهما في كثير من الأحيان، وأن يتمسكوا في إيمانهم بتلك الأقوال التي قررت صحتها دون سواها لصراحة الدليل، ووضوح المحجة، وأن يُعرِضوا عن كل رأي فيه مخالفة للدليل الشرعي، وأن يتطلعوا دائماً إلى الكمال في الدين، والتسابق في أفعال الخير.



## مراجع البحث

- ١ ـ القرآن الكريم.
- ٢ \_ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، طبع المطبعة السلفية، بدون تاريخ.
  - ٢ \_ صحيح مسلم مع شرحه للنووي، طبع المطبعة المصرية ومكتبتها، بدون تاريخ.
- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفي
  سنة ٣٢٤، طبع إدارة الطباعة المنيرية بالأزهر، بدون تاريخ.
- اتحاف المريد بجوهرة التوحيد، تأليف الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم المالكي اللقاني، وتعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ، الناشر مكتبة القاهرة، سنة ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م.
- ٦ ـ الإرشاد، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم، طبع مطبعة السعادة بمصر، سنة ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م.
- اصول الدين، تأليف أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي المتوفي سنة ٢٤٤هـ، الطبعة الأولى بمطبعة الدولة باستانبول، سنة ١٣٤٦هـ ـ
  ١٩٢٨م.
- ٨ ـ الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي، تحقيق الدكتور عادل العواً،
  الطبعة الأولى، الناشر دار الأمانة ببيروت، سنة ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٩م.
- ٩ ـ أمالي القاضي عبدالجبار المعتزلي، تأليف جعفر بن أحمد بن عبدالسلام،
  مخطوط ضمن مجموعة رسائل بمكتبة جامع الروضة بصنعاء.
- ١٠ كتاب الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ٢٢٤هـ، ضمن رسائل من كنوز السنة تحقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبع المطبعة العمومية بدمشق، بدون تاريخ.

- ١١ ـ كتاب الإيمان، لابن أبي شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد المتوفي سنة
  ٢٣٥هـ، ضمن مجموعة الرسائل السابقة.
- ۱۲ ـ كتاب الإيمان، لابن منده، محمد بن إسحاق بن محمد، مصور بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز، رقم ٩٩٦.
- 17 ـ كتاب الإيمان، لابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم الحراني، الناشر المكتب الإسلامي بدمشق، بدون تاريخ.
- ١٤ ـ بحر الكلام، لأبي المعين النسفي، مخطوط بمكتبة (علي باشا) ضمن المكتبة السليمانية باستانبول، رقم ١٥٧١.
- ١٥ ـ البداية والنهاية، للحافظ، أبو الفداء بن كثير الدمشقي المتوفي سنة ٤٧٧هـ،
  الطبعة الأولى سنة ١٩٦٦م.
- ١٧ ـ تأويل مختلف الحديث، تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفي
  سنة ٢٧٦هـ، الناشر دار الجبل ببيروت، سنة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
- ١٨ ـ تبصرة الأدلة، لأبي المعين النسفي، مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ١٨
- 19 التبصير في الدِّين، لأبي المظفر الإسفرائيني المتوفي سنة ٤٧١هـ، تحقيق محمد زاهد الكوثري، طبع مطبعة الأنوار سنة ١٣٥٩هـ ١٩٤٠م.
- ۲۰ ـ التمهيد، للباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، الناشر المكتبة الشرقية بيروت، سنة ۱۹۵۷م.
- ۲۱ ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي، المتوفي سنة ۳۷۷هـ، تحقيق محمد زاهد الكوثري، ط سنة ۱۳۸۸هـ ـ ۱۹۹۸م.
- ٢٢ ـ جامع البيان عن تأريل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،
  الطبعة الثانية بمطبعة الحلبي بمصر، سنة ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤م.
- ۲۲ ـ الجوهرة المنيفة، شرح وصية أبي حنيفة، لحسين السكندري، مخطوطة بدار
  الكتب المصرية تحت رقم ۲۸۸.
- ٢٤ رسالة في العقائد على مذهب أبي منصور الماتريدي، مجهولة المؤلف،
  مخطوطة بمكتبة «لاله لي» ضمن المكتبة السليمانية باستانبول رقم ٢٢٤٠.

- ٢٥ ـ الرفع والتكميل، للكنوي أبو الحسنات محمد عبدالحي الهندي، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، طبع مطبعة الأصيل، بدون تاريخ.
- ٢٦ ـ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تأليف الشيخ أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي، تحقيق الدكتور عبدالله سلُّوم السامرائي، طبع مطبعة الحكومة ببغداد، سنة ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.
  - ٢٧ \_ كتاب السنَّة، للإمام أحمد بن حنبل، طبع المطبعة السلفية، سنة ١٣٤٩هـ.
- ۲۸ ـ شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي المتوفي سنة ۱۰۸۹هـ، الناشر المكتب
  الإسلامي ببيروت، بدون تاريخ.
- ٢٩ ـ شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المتوفي سنة ١٩٥٨ه، تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، وتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان، الطبعة الأولى بمطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، سنة ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
- ٣٠ ـ شرح السنن، للالكائي، هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري، مخطوط مصور
  بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تحت رقم ٢٤٦.
- ٣١ ـ شرح السنّة، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، الناشر المكتب الإسلامي بدمشق، بدون تاريخ.
- ٣٢ ـ شرح صحيح مسلم، للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي، طبع المطبعة المصرية، بدون تاريخ.
- ٣٣ ـ شرح عقائد الطحاوي، لأكمل الدين البابارتي، مخطوط بمكتبة أسعد أفندي باستانبول.
- ٣٤ ـ شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، الناشر المكتب الإسلامي بدمشق، بدون تاريخ.
- ٣٥ \_ شرح الفقه الأكبر، تأليف ملا علي القاري، طبع مطبعة الحلبي بمصر، سنة ١٣٧٥ هـ.
- ٣٦ \_ شرح المقاصد، تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، طبع مطبعة الحاج محرم أفندي، سنة ١٣٠٥هـ.
- ٣٧ \_ كتاب الشريعة، للآجري، محمد بن الحسين المتوفي سنة ٣٦٠هـ، تحقيق محمد . حامد الفقي، الطبعة الأولى بمطبعة السنَّة المحمدية، سنة ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م.

- ٣٨ ـ طبقات الشافعية الكبرى، تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، المتوفي سنة ٧٧١هـ، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى بمطبعة عيسى الحلبي، سنة ١٣٨٣هـ.
- ٣٩ ـ طبقات المعتزلة، تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى، وتحقيق سوسنة ديفلد، طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت، سنة ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦١م.
- العالم والمتعلم، للإمام أبي حنيفة، تحقيق محمد رواس، وعبدالوهاب الندوي، طبع مطبعة البلاغة بحلب، سنة ١٣٩٢هـ.
- ٤١ ـ العقائد العضدية، لعضد الدين الإيجي، طبع المطبعة العثمانية، سنة
  ١٣١٦هـ.
- ٤٢ \_ كتاب العدل والتوحيد، ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد، للقاسم الرسي، ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد عمارة، الناشر مؤسسة الهلال، سنة . ١٩٧١.
- ٤٣ ـ العقد الثمين في معرفة ربّ العالمين، للأمير الحسين بن بدر الدين المتوفي سنة ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.
- 23 ـ عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لأبي عثمان إسماعيل الصابوني، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، الناشر محمد أمين دمج ببيروت، سنة ١٩٧٠م.
- 20 ـ العقيدة النظامية، لإمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني، تحقيق محمد زاهد الكوثري، طبع مطبعة الأنوار، سنة ١٣٦٧هـ ـ ١٩٤٨م.
- ٤٦ ـ العقيدة والشريعة في الإسلام، تأليف: أجناس جولد تسيهر وتعريب الدكتور محمد يوسف موسى وآخرون، الطبعة الثانية بمطابع دار الكتاب العربي بمصر، بدون تاريخ.
- ٤٧ ـ غاية المرام في علم الكلام، لسيف الدين الآمدي المتوفي سنة ٦٣١هـ، تحقيق حسن محمود عبداللطيف، طبع سنة ١٣٩١هـ.
- ٤٨ ـ فتح الباري، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، طبع المطبعة السلفية بالقاهرة، سنة ١٣٨٠هـ.
- ٤٩ ـ الفرق بين الفرق، للبغدادي، عبدالقاهر بن طاهر التميمي المتوفي سنة ٤٢٩هـ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، طبع مطبعة المدني بالقاهرة، بدون تاريخ.

- الفصل في الملل والأهواء والنحل، تأليف أبي محمد على بن حزم الأندلسي
  الظاهري المتوفى سنة ٤٥٦هـ.
- الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري، تأليف الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، طبع مطبعة الحلبي بمصر، سنة ١٣٧٥هـ.
  - ٥٢ ـ القاموس المحيط، للفيروز أبادي، طبع مطبعة السعادة بمصر، بدون تاريخ.
- ٣٠ ـ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي، الناشر الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر، بدون تاريخ.
- متشابه القرآن، للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني، تحقيق الدكتور عدنان
  محمد زرزور، طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة، بدون تاريخ.
- المختصر في أصول الدين، للقاضي عبدالجبار، ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة، الناشر دار الهلال، سنة ١٩٧١م.
- ٥٦ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف الشيخ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف بابن قيم الجوزية، طبع مطبعة السنّة المحمدية، سنة ١٣٧٥هـ.
- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي، الناشر إدارة الطباعة المنيرية بمصر، بدون تاريخ.
- المسامرة بشرح المسايرة، تأليف كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي شريف القدسي، المتوفي سنة ٩٠٦هـ، طبع مطبعة السعادة بمصر، بدون تاريخ.
- وه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للإمام أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، الطبعة الثانية، سنة ١٣٨٩هـ ـ ١٣٨٩م.
- ٦٠ ـ المِلل والنِحل، تأليف محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، وتحقيق محمد سيد
  كيلاني، طبع مطبعة الحلبي بمصر، سنة ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
- ٦١ \_ منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدرية، لشيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الشهير بابن تيمية الحراني، الطبعة بدون تاريخ.

- ٦٢ ـ المواقف، لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الأيجي، الطبعة الأولى بمطبعة السعادة، سنة ١٣٢٥هـ ـ ١٩٠٧م.
- ۳۳ ـ نظرية التكليف، للدكتور عبدالكريم عثمان، الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت، سنة ۱۳۹۱هـ ـ ۱۹۷۱م.
- ٦٤ ـ نهاية الأقدام في علم الكلام، تأليف محمد بن عبدالكريم الشهرستاني،
  تحقيق ألفرد جيوم، الطبعة بدون تاريخ.
- ٦٥ ـ وصية الإمام أبي حنيفة، تأليف أبي حنيفة النعمان بن ثابت، مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي، ضمن المكتبة السليمانية باستانبول.



# فهشرس المؤضوعات

| الصفحة          | الموضوع                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 11 _ Y          | المقدمة                                               |
| 11 _ 31         | تمهيل                                                 |
|                 | الباب الأول                                           |
|                 | مذهب السلف في الإيمان                                 |
| YA = 1V         | الفصل الأول: مذهب السلف في حقيقة الإيمان              |
| PY _ +3         | الفصل الثاني: رأي السلف في الصلة بين الإيمان والإسلام |
| 01 - 11         | الفصل الثالث: مذهب السلف في زيادة الإيمان ونقصه       |
| 70 _ 07         | الفصل الرابع: مذهب السلف في مرتكب الكبيرة             |
| ۲۲ _ ۲۲         | الفصل الخامس: رأي السلف في مسألة الاستثناء            |
|                 | الباب الثاني                                          |
|                 | مذاهب المتكلمين في الإيمان                            |
| VV              | الفصل الأول: الخوارج                                  |
| <b>A£ _ A</b> + | مذهبهم في الإيمان                                     |
| ٨٥              | الفصل الثاني: المرجثة                                 |
| ۷۲ _ ۲۲         | مقالات المرجئة في الإيمان                             |
| 9 £             | الفصل الثالث: أبو حنيفة والإرجاء                      |
| 91 - 90         | رأي أبي حنيفة في حقيقة الإيمان                        |
| 99 - 98         | رأي أصحابه في حقيقة الإيمان                           |

| الصفحة        | الموضوع                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 99            | الفرق بين الرأيين                                           |
| 1 99          | منزلة العمل من الإيمان عند أبي حنيفة                        |
| ١             | قوله بالتلازم بين الإيمان والإسلام                          |
| 1 - 8 - 1 - 1 | رأيه في زيادة الإيمان ونقصه                                 |
| 1.0 _ 1.8     |                                                             |
| 1.4 - 1.0     | أبو حنيفة ومذهب الإرجاء                                     |
| 111 - 1.4     | الفصل الرابع: مذهب الجهمية في الإيمان                       |
| 110 - 117     | الفصل الخامس: مذهب الكرامية                                 |
| 180 _ 119     | الفصل السادس: مذهب المعتزلة                                 |
| 170 - 171     | المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة                    |
| 171 _ 171     | المبحث الثاني: رأيهم في الصلة بين الإيمان والإسلام          |
| 144 - 144     | المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه عند المعتزلة             |
| 120 _ 177     | المبحث الرابع: حكمهم في مرتكب الكبيرة                       |
| 144 - 144     | الفصل السابع: مذهب الأشاعرة                                 |
| 104 - 101     | المبحث الأول: مذهبهم في حقيقة الإيمان                       |
| 174 - 101     | الَمَبَعَثُ الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام              |
| 179 _ 178     | المبحث الثالث: مذهبهم في زيادة الإيمان ونقصه                |
| 140 - 14.     | المبحث الرابع: مذهبهم في مرتكب الكبيرة                      |
| 7V1 _ 1V1     | المبحث الخامس: رأيهم في مسألة الاستثناء                     |
|               | الباب الثالث                                                |
|               | موقف السلف من مذاهب المتكلمين في الإيمان                    |
| 141 _ 141     | الفصل الأول: موقف السلف من آراء المتكلمين في حقيقة الإيمان  |
|               | الفصل الثاني: موقف السلف من مذهب المتكلمين في زيادة الإيمان |
| Y•1 - 19V     | ونقصه                                                       |
| 7.7 - 7.7     | الفصل الثالث: موقفهم من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة      |
| Y.0 _ Y.4     | موقفهم من مذهب المرجئة                                      |

| الصفحة    | الموضوع                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Y14 - 4.0 | موقفهم من مذهب الخوارج والمعتزلة                             |
| 710 _ 718 | الفصل الرابع: موقف السلف من رأي المتكلمين في مسألة الاستثناء |
| 717 _ 117 | خاتمة البحث                                                  |
| 778 _ 719 | مراجع البحث                                                  |
| 440       | ت<br>فهرس الموضوعات                                          |









